



e moment as if it is e with faith, struge. Live with love e Live every single is the last one. Live gle and patience. and evaluate life



# **وو**د

Power of thought

إبراهيم الفقي



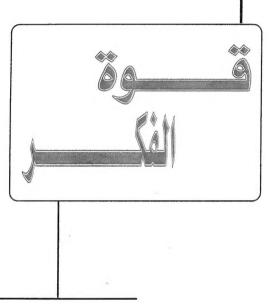

للكاتب والمحاضر العالمي الدكتور: إبراهيم الفقي



#### الطبعة الأولي 1430 هـ – 2009 م

اسم المؤلف: الكاتب الخبيروالمحاضر العالمي د/ إبراهيم الفقي

مقاس القطيع: 21 X 14.5

الإيداع القانوني: 2008 / 20111

الترقيم الدولي: ١ - 017 - 426 - 977 عدد الألوان؛ 2 لون

#### جميع مقوق الطبع محقوظة

) يمنع طبع هسدًا الكتباب أو جسرة منه بكل نظرق الطيسع والتصوير ، والنقل ، والترجمج ، والتسجيل المرثي والمسموع والجساسوبي ، وغيرهسا من المسبورالا بإذن خطي من ،

النشر والتوزيع

تليمون ، 33026637 فاكس ، 33026637 تليمون ، 33026637

E-mail: rayatop@hotmail.com



per house by me in

#### إهداء

إلى والدتي الحبيبة رحمها الله سبحانه وتعالى وتقيلها في فسيح جناته وإلى زوجتي آمال الفقي أهدي هذا الكتاب.

16 2 2 was 2 was

eite, ill meit (eit, et,

## ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفُلَ نُبْصِرُونَ ﴾

کلمة شکر وعرفان

إلى كل من ساهم في بناء هذا الكتاب سواء من قريب أو بعيد، جزاكم الله سبحانه وتعاثى كل الخد.

#### ماذا يقول الناس عن الدكتور/ إبراهيم الفقي

ك «د. الفقي يعتبر هدية من الله لمساعدة البشرية جمعاء» ..... كريم سليمان - مدير مال - الكشافة الإسلامية الجزائرية - الجزائر

 ع «قمة في العلم والروعة والإبداع .. ود الفقى أكبر مما كنا نتصور والعطاء قد انتقل به للسخاء»

غنيم عبد الرحمن نايف عبد الرحمن الهاجري - قطاع الإعلام الحارجي - الكويت

«نقطة تحول في حياة كل إنسان يرغب أن يكون متميزا .. ود.
 إبراهيم الفقي حضور قوى واسلوب فريد واب حنون »

كمال محمد عمارة - رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية - ديي -الإمارات العربية المتحلة ( ١٩٦٦) ٢ ١٨١ مند المدر مند المدر

«د. الفقي من أقوى للحاضرين في العالم وفقه الله لا فيه رضاف مد بن حود بن سليمان الفافرى - رئيس قسم الأنشطة - جامعة الملك قابوس - مسقط - سلطنة عمان

اعطائي د. الفقي خبرة عشرين عاما في مكان واحد فهو محاضر رائع يدخل الفقل والقلب

ريبوار محمد أمين رشيد - إمام وخطيب وطالب ماجستير في اصول الدين - العراق

عد الم أكن متوقعا هذا الكم من للعلومات والمهارات التي أتقنتها ... ود. الفقي متمكن ومحترف جدًّا بدرجة تفوق التصويف ... عند أحد العلق - فهناس - شركة النيل للكاوتشوك والبلاسيك - الإسكنوية

#### السارة الذاتية لدكتور إبراهيم الفقي

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات إبراهيم الققى العالمية

مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الكندي لقوة الطاقة البشرية (CTCPHE) والمركز الكندي للتنويم بالإيجاء (CTCHD)، والمركز الكندي للتنمية البشرية (CTCHD). والمركز الكندي للبرجة اللغوية العصبية (CTCNLP).

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كيوبس (CIS) .

دكتور في علم المينافيزيقا من جامعة مينافيزيق بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية . هو المؤلف لعلم (ديناميكية التكيف العصبي)

مؤسس علم " قوة الطاقة البشرية "( POWER HUMAN ENERGY TM) من المؤسسة الأمريكية للبرمجة اللغوية العصبية مدرس معتمد للغلاج بالتنويم المغناطيسي من المؤسسة الأمريكية للتنويم المغناطيسي . مدرس معتمد للعلاج بخط الحياه ( TIMELINE THERPY TM)

مدرس معتمد في الذاكرة من المعهد الأمريكي للذاكرة بنيويورك

مدرب معتمد للتنفية البشرية من حكومة كيبيك بكندا ومن ( ASSOCIATION)

حاصل على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري من المؤسسة الأمريكية للفنادق.

حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق من المؤسسة الأمريكية للفتادق. حاصل على ٢٣ دبلومة وثلاث من أعلى التخصصات في علم النفس والإدارة والمبيعات والتسويق والتنعية البشرية.

شغل منصب المدير العام لعدة فنادق خسة نجوم في مونتريال بكندا.

له عدة مؤلفات بثلاث لغات هي ( العربية والإنجليزية والفرنسية ) حققت له أكثر من ملمون نسخة في العالم .

درب أكثر من ٦٠٠٠٠ شخص في عاضراته حول العالم وهو يجاضر ويدرب بثلاث لغات ( العربية والإنجليزية والفرنسية ) .

بطل مصر السابق في تنس الطاولة وقد مثل مصر في يطولة العالم في ألمانيا الغربية عام ١٩٦٩م.



في كتابه «حواط " كتب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: "إن الفكر هو المقياس الذي يميز فيه الإنسان البدائل، ويختار ما يبراه أحسن لسعادته، وأحفظ لمستقبله ومستقبل أسرته". وفي كتابه «ما يفكر فيه الإنسان يصبحه" كتب جيمس آلن: "بواسطة الفكر يستطيع الإنسان أن يقيم اختياراته". وفي علم النفس الاجتماعي عرف العلماء الفكر على أنه من أهم الأشياء التي تميز الإنسان عن الحيوان أو النبات أو الجماد بواسطة يستطيع الإنسان أن يقيم بين ما هو مفيد أو غير مفيد، ما هو حلال أو حرام، وما هو إيجابي أو سلي وبذلك يستطيع أن يختار ما يناسبه من الاشياء ويكون مسئولا عن اختياره.

وفي كتابي اقوة التحكم في الذات كتبت عن حكمة قرأتها في الفلسفة الهندية القدعة تقول: «أنت اليوم حيث أتت أفكارك وستكون عُدا حيث تأخذك أفكارك». وفي ذلك حقيقة؛ فلكي يحدث إحساس أو





سلوك يجب أن يبدأ بالفكر، فالفكر هو جذور كل سلوكياتنا وأيضًا نتائجنا وهو السبب في حالتنا النفسية والعضوية وصورتنا الذاتية وتقديرنا الذاتي، وأيضًا في الثقة في النفس أو عدمها !!! وفي خلال أيحاثي وقراءاتي وجدت معلومة أثارت انتباهي - في كتاب « Factor كتبه جاك كانفيلد ومارك فينسون هانسون - وهي أن الإنسان يستقبل أكثر من ٢٠٠٠ فكرة يوميا، كل ما تحتاجه هذه الكمية الهائلة من الأفكار هو اتجاه، فلو كان الاتجاه سلبيًا أخذ معه ملفات وأفكارًا من يخازن الذاكرة تعادل ٢٠٠٠ فكرة من نفس نوعها، ولو كان إيجابيًا أخذ معه نفس العدد من ملفات وأفكار إيجابية من غازن الذاكرة من نفس توعها!!

ووجدت في بحث لكلية الطب في سان فرانسيسكو عام ١٩٨٦ أن اكثر من ٨٠٠ من أفكار الإنسان سلبية وتعمل ضده. وهذا يدعم ما نعرفه عن النفس وأنها أمارة بالسوء .. ولو قمنا بإجراء حسبة بسيطة وأخذنا نسبة الـ ٨٠٠ من الستين ألف فكرة نجد أن محصولنا اليومي من أفكارنا هو ٤٨٠٠ فكرة سلبية كل منها تسبب أحاسيس وسلوكا وأمراضاً نفسية وأيضاً عضوية !!!! ألا يستحق ذلك منا أن نكون حريصين كل الحرص قبل أن نضع أي فكرة في ذهننا؟ والآن دعني أسالك:

لو أحسست بالجوع ووجدت أمامك ثلاثة خيـارات، الأول طعـام

من بيت العائلة، والشاني من فندق خمس نجوم، والثالث من سلة المهملات .. فماذا يكون اختيارك ؟

كلما سألت هذا السؤال في أمسياتي ودوراتي حول العالم لم أجد من قال: والله أنا أفضل أكل القمامة!!!!!!!!!

بل على العكس اختار البعض طعام البيت واختار البعض الآخر طعامًا من الفندق. لماذا؟ لأن كلاً منا حريص على حياته؛ فلن يختــار أي شيء يؤثر على بقائه أو على حياته. أليس كذلك؟

لو كان ذلك فعلا صحيحًا ولو كان الإنسان حريصًا ألا يضع في جسمه شيئًا يؤذيه، فلماذا إذن يضع في ذهنه أفكارًا قد توثر على كل أركان حياته بما في ذلك صحته النفسية والجسمانية؟ لماذا يضع في ذهنه غذاءً فكريًّا من سلة المهملات؟ ويرجع ذلك إلى البرمجة السابقة التي تبرمجنا بها من الوالدين ثم من الحيط العائلي ثم الحيط الاجتماعي ثم المدرسة ثم الأصدقاء ثم وسائل الأعلام.. وبذلك لم يكن لنا في الحقيقة اختيارًا لأسلوب تفكيرنا ولا برمجتنا؛ لذلك أظن أن الوقت قد حان كي نختار أفكارنا كما اختيار الطعام الذي نأكله والثياب التي نلبسها، ولكي يحدث ذلك يجب أن نتوكل على الله سبحانه وتعلى ثم ثبداً بمعرفة كل ما نستطيع أن نعرفه عن الأفكار وقوتها؛ لأن المعرفة قوة وقد قرق الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون في كتابه الكريم حيث قال سبحانه وتعالى:

### ﴿ قُلَ هَلَ يَسْتُونِي اللَّهِ مِعْمُونَ وَالَّذِينَ لِا يَعْلَمُونَ ﴾

#### لذلك سنبدأ معا إن شاء الله رحلتنا بد «قوة الفكر».





مع أن الفكر قد يكون بسيطًا ولا يستغرق من الوقت أكثر من لخطات إلا أن له برمجة راسخة مكتسبة من سبعة مصادر مختلفة جعلت منه قوة راسخة ومرجعًا للعقال يستخدمه الإنسان داخليًّا وحارجيًّا، وهذه المصادر السبعة هي: أول برمجة اكتسبناها في حياتنا كانت من الأب والأم. وقد قالت في ذلك الملكة إليزابيث الثانية: القد تعلمت كما يتعلم القرد، من مشاهدة الأب والأم وتقليدهم تماما!!» تعلمنا من الوالدين الكلمات ومعناها وتعبيرات الوجه وتحركات الجسسم ومعنسى الأحاسيس والسلوكيات والقيم والاعتقادات الدينية والمبادئ والمثل العليا ولأنها أول برمجة لنا في هذا العالم ومن أهم الأشخاص لنا أصبحت برمجة راسخة ومرجعًا أساسيًا في التعامل مع أنفسنا أو مع العالم الحارجي.

#### ٢- المحيط العائلي:

بعد الوالدين لاحظنا أن هناك عالمًا آخر هو المحيط العائلي سواء كان من الأخوة والأخوات أو من الجد والجدة أو من العم والخال ومن أولادهم. وهنا يربط العقل المعلومات التي يتلقاها من المحيط العائلي بما تبرمج به من قبل ويذلك أصبحت البرمجة أقوى من ذى قبل.

#### ٣- المحيط الاجتماعي:

سواء كان ذلك من الجيران أو من البقال أو سائق التاكسي أو سيارة المدرسة أو الأوتوبيس وما يقوله الناس في المجيط الاجتماعي المذي نعيش فيه ويستمر العقل بربط المعلومات التي يتلقاها من أي مصدر خارجي إلى أساس البرمجة المخزنة في العقل اللاواعي وبذلك تزداد البرمجة قوة.

#### ٤- الدرسة:

أسلوب المدرسين والمسئولين بها من كلمات وتعبيرات وأخلاق وسلوكيات وفعل وبسبب أن المدرسة مؤثر قوي في برمجتنا التعليمية كان من السهل أن نأخذ بعض هذه السلوكيات سواء كانت سلبية أو إيجابية ونضيفها على برمجتنا السابقة فأصبحت راسخة بقوة في العقل الباطن.

#### ٥- الأصدقاء:

هذا المصدر يعتبر من أخطر مصادر برمجتنا بعد الوالدين. يعتبر الأصدقاء هم أول إنجاز شخصي في حياتنا؛ لأن الاختيار كان من الفسنا بدون أي تأثير من الوالدين، وأيضًا للشعور بالاستقلال وللتقبل الاجتماعي، فمن الممكن أن نتعلم سلوكيات سلبية مشل التدخين أو المخدرات أو الكحول أو الهروب من المدرسة أو عادات سيئة من شتى الأنواع، ثم أثر ذلك على برمجتنا الأساسية وبذلك أصبحت البرمجة لها معان متنوعة وملفات مختلفة في مخازن الذاكرة.

#### ٦- وسائل الإعلام:

إن معظم الشباب يشاهدون التلفاز لفترات طويلة قد تصل إلى خسين ساعة في الأسبوع الواحد؛ لذلك فهو يتأثر بأحداثه سواء كسان سلبيا أو إيجابيًّا. فلو وجد الشاب أو الشابة ممثله المفضل أو مغنيه المفضل يدخن، فمن الممكن أن يتأثر به ويدخن هو الآخر!! وقد قال دكتور "واين داير" في برنامجه التليقزيوني "هناك حلى روحاني لكل مشكلة" . إن الطفل العادي قبل أن يصل إلى الثانية عشرة قد شاهد ما يعادل و و ١٠٠٠ عربية قتل في البرامج والأقلام على شاشة للتلفاز عاددي إلى أن واحدًا من كل اثني عشرة من الأطفال تحت الثانية عشرة عتلك مسدساً.

وقد أكد معهد الأبحاث النفسى والفسيولوجى في نيوزيلاند أن أكثر من ١٠٠ من حالات الاكتئاب يرجع السبب فيها إلى وسائل الإعلام التي تركز على السلبيات والصعوبات والحروب والجنس وضياع القيم. وترى الأن موجة الفضائيات والتركيز على الأخبار السلبية والأعاني الخليعة التي لا تمت إلى قيمنا بأية صلة منتشرة وتنزداد انتشارا في عالمنا وتوثر في الحلاقيات شبابنا بعمق وهذا المؤثر الحظير يضيفة الناس على برجته في تصبح أقوى واعمق من ذي قبل.

٧- المصافر العمادي لير مراضا الباراليا المام فو المسافرة

فبعد كل هذه البرمجة السابقة التي تبريجنا بها من العالم الخارجي وأصبح عندنا لقدرة على وأصبح عندنا لقدرة على الضافة سلوكيات جديدة من الممكن أن تكون سلبية أو إيجابية ويربطها المعقل بالمعلومات السابقة فتصبح برجمتنا راسخة وعميقة ويصبح لمدينا تكيف عصبي وعادات نقابل بها العالم الخارجي وتكون السبب في نجاحنا أو فشلنا وفي سعادتنا أو تعاسبتا.

كما تلاحظ فالفكرة قد تكون بسيطة وقد تبدو ضعيفة ولكنها في الحقيقة أعدق وأقنوى مما تتخيل وتنسبب لنه الإدراك والمعنى والفيم والعتقادات والمبادئ والفكرة هي بداية الأهداف والأحلام وهي مرجح العقل في التجارب والجبرات ومعنى الأشياء وكيفية ربط السعادة والألم في حياتنا. والفكرة قد تكون السبب في الأمراض النفسية وأيضًا الأمراض العضوية. وفكرة قد تكون السبب الإحساس بالسعادة، وفكرة الم تسبب الإحساس بالألم، وفكرة خوف تسبب الحوف، وفكرة شجاعة تسبب الشجاعة. وقد قال سقراط عن الفكرة: «بالفكر يستطيع الإنسان أن يجيل الشجاعة من المورود أو من الشوك».

الفكرة ليس فا حدود ولا تتأثر بالوقت ولا المسافات ولا الأخاكة الفكرة عندها القدرة أن تظهر في الصباح أو المسافات او الظهر عهما كانت حالة الطقس أو البلد. الفكرة هي سبب سلوكياتنا وتصرفاتنا وأيضنا نتائجنا. بالفكرة قد تكون روحانيا أو لا، أن تتبني السلوب حياة صبحية أم لا ، أن تكون عاملاً أو موظفًا أم لا ، أن تكون عاملاً أو موظفًا أو مديرًا ممتازًا أو لا، أن تكون عاملاً أو موظفًا أو مديرًا ممتازًا أو لا، أن تخطط لأهدافك وتحققها أو تدخل في دوامة الأحاسيس الملية حتى تصاب بالإحباط وقد قال عنها بلاتو: «اجدان كل سلوكياتنا هي الفكرة وبها نتقدم وبها نتناخر، وبها تشعد وبها نتناخر، وبها تشعد وبها نتناخر، وبها تشعد وبها نتناخر، وبها تشعد وبها

الحَقِيَّةَ فَاتَتُ وَأَنَا وَكُلَ إِنسَانَ عَلَيْ وَجَهُ الْأَرْضُ وَصَلْنَا ۚ إِنِّ مَا قَلْدَ وَضَلْنَا إِلَيْهُ الْيُومَ بِسَنِبِ الفَكَارَ الأَمْسُ وَسَنصَلَ إِلَى مَا سَنصَلَ إِلَيْهُ عَنْدًا





بسبب أفكار اليوم. وقد قال لي أحد العلماء الذين تتلمذت على أيديهم: «إبراهيم.. لو أردت أن تكلون ناجحا فمارس النجاح وفكر كالساجحين، وإن أردت أن تكلون سلعيدا فمارس السلعادة وفكر كالسعداء وتذكر أن أفكارك من صنعك أنت، فقبل أن تكون فكرة في ذهنك قيمها وإن كانت لها فائدة إيجابية تبناها وضعها في الفعل وكن ملتزما ومرنا».

ومن جولاتي حول العالم وتدريب أكثر من مائة ألف شخص سنويا بفضل الله سبحانه وتعالى أزداد يقينا بـأن نتـائج الإنسـان سببها أفكاره المتكررة التي يربطها بأحاسيسه حتى تصبح اعتقادًا وعادة يتصرف بها تلقائيا بدون تفكر وتكون السبب في فشله أو نجاحه وسعادته أو تعاسته. حتى في عالم الرياضة نجد لاعب التنس الشهير أندرية أجاسي الذي كان مصنفا من ضمن أفضل عشرة لاعبين في العالم يخسر من الناشئين الذين يفتقدون إلى الخبرة، ونصحه الخبراء أن الوقت قد حان لكي يعتزل لأنه تجاوز الثلاثين ولـن يستطيع بـأي حـال مـن الأحوال أن ينتصر على الشباب الجديبد المملوء بالحمياس والنشياط والحيوية. وقال له أحد أصدقائه لكمي تحفيظ كرامتك وتبترك ذكريات إيجابية في ذهن جمهورك يجب عليك أن تعتزل!!! وكان أندرية يتألم من هذا الكلام الذي يعتبر منطقيا، وسمع صوتا داخليًا يقول له: «لا تنصت لهؤلاء الناس؛ فكل منهم يتكلم من وجهة نظره هو، حاول مرة أخرى ولكن غير من أسلوبك وأفكارك. وبالفعل بدأ أندرية من جديد

450



فأخذ فترة ابتعد فيها عن الجميع لكي يفكر في هدوء ويخطط لمستقبله، وبعد مرور شهر قرر أندريه أن يشترك في البطولات الدولية حتى آخـر يوم في عمره وعين خبيرًا في التنمية البشرية وخبرًا في الرياضة النفسية واكتشف الجميع السر وراء خسارة أندريه المتكررة، وهمي أفكاره واعتقاده الشخصى!!! فكانت أفكاره الداخلية كلها سلبية وتدور حول السن والضعف وعدم القدرة على الانتصار وأيضًا كمان اعتقاده سلبيًا فكان مؤثرا كبيرا على أحاسيسه وسلوكياته فكان يبدأ البطولة وهمو معتقد داخليًا أنه لن ينتصر فكانت النتيجة من نفس نوع أفكاره واعتقاده. وبـدأ التـدريب وكـان أولا داخليًّـا وذلـك بأسـلوب يسـمي التخيل الابتكاري فكان يتدرب ساعات طويلة على ذلك حتى تحول اعتقاده إلى النصر وأصبحت أفكاره إيجابية ومع التدريب النفسى والجسماني والفني أصبح مرة أخرى مصنفا من أفضل عشرة لاعبين في العالم بل وأصبح موضع احترام وحديث الناس؛ لأنه استطاع أن ينتصر على نفسه رغم المؤثرات الداخلية والخارجية.



#### الفكر يصنع منفات الذاكرة في العقل

عندما يولد الطفل فهو يأتي للدنيا نقيا تماما وكل ملفات عقله روحانية ونقية ولا يوجد عنده أي إدراك لأي مِعنى ولا لأي لغة ولا يدري ما يجري حوله، ثم يبدأ الوالدان في التكلم معه بتعييرات وجم وتحركات جيسم وتكرار حتى يبدأ الطفل في النطبق، ويمر البوقيت ويكبر. الطفار ويتكون عنده إدراك بسيط لمعنبي ما يحدث حوله وهذا الإدراك يعطيه معنى لما فهمه ولغة معينة تمثل هذا المعنى وهنا يبدأ العقبل في فبتح ملفات ذهنية لهذا المعنى وكلما أدرك الطفل معنى آخر للغة يتكنون عنده ملف خاص بهذا المعنى. وكل ملف خاص بادراك ومعني محدد فكلما قابل الطفل تجربة من نفس المعنى يخزنها العقل في نفس الملف الخاص بها فمثلا لو كان هناك ملف للحب فكلما وجد الطفل أي شنيء فيه معني الحب يخزنه العقل في ملف الحب، ولو كان هناك ملف للغضب يخيرن العقل أي تجربة غضب تمر على حياة الطفل في هذا الملف ويستمر العقل في فتح الملفات وتخزين كل التجارب المماثلة لكل معنى في الملف الخياص بهذا المعنى فنجد ملفًا للحنان وملفًا للتسامح وملفًا للراحة وملفًا للعصبية وآخر للخوف أو القلق أو الإحباط أو التوتر أو الوحدة أو الضياع وأيضًا ملفات التقدير الـذاتي والصورة الذاتيـة والثقـة بـالنفس والاستحقاق والفشل والنجاح والسعادة والصبر والالتزام ... الخ من مُلفات العقل؛ فتكون عند الإنسان ملفات عقله بها الإدراك والمعنى واللغة والقيم والاعتقادات والمبادئ وكلما واجه الإنسان في رحلة حياته عجرية من التجارب فإن التج يتعرف عليها من الملفات الموجودة به فيحرن المعلومة الجديدة في نفس المكان لذلك لو شغر الإنسان مثلا بالخوف من شيء ما يفتح له العقل ملفياً للحوف من هذا الشيء وكلما واجبه الشخص هذا الحوف سواء بالتفكير فيه أو بوجودة أمامه مباشرة تتصاعد الاحسيس ويتراكم الحوف في ملف الخوف فإذا أراد الشخص المتخلص من هذا الحوف وبدأ فعلا في العالج بالتزام تام واستطاع الشخلص منه، وهذا تأتي المفاجأة .. أنه تخلص من الملف بأكملة لأنه من نفس النوع.

لذلك نرى أن الشخص الذي يبحث عن العلاج من أي شيء سواء كان ذلك الشيء قلقًا أو تبوترًا أو خوفًا أو شعورًا بألوحدة والضياع ... النح فإنه يخرج للعالم الخارجي ليجد الحل في شيء موجود عنده هو في داخله فياخذ الأدوية الكيماوية التي قد تساعد في العلاج، ولكن لن تغير هذه الحيوب أو الأدوية الملفات المخزنة بعمق في العقبل الباطن.

ب ذات يُوم جاءبت سيدة إلى عيادتي في مونتريال بكندا وهي من أصل مكسيكي وكانت محطمة محامل بسبب طلاقها من زوجها الله الحبت وجاشت معه عشر سنوات أنجبت خلالها ثلاثة أطفال وكانت حياتها مستقرة حتى لاحظت تغيرًا مفاجئًا على زوجها، فكان يعود للمنزل في

ساعة متأخرة من الليل وكان عصبي المزاج على غير عادته واكتشفت أنه على علاقة بفتاة كندية فرنسية وواجهته بالموقف وطلبت الانفصال وبعد ثلاثة شهور وجدت نفسها منفصلة تعيش في وحدة وخوف وضياع تام وقررت السفر مع أولادها إلى بلدها المكسيك للتغيير وزيارة الأهل والأصدقاء وفعلا سافرت لمدة شهرين شعرت فيهما ببعض التغيير ولكن عند عودتها إلى مونتريال عادت إليها نفس الأحاسيس القديمة!!! وبدأت رحلة العلاج وزيارة المختصين في مجالات مختلفة وكانت تشعر ببعض الراحة لفترة ولكن عندما كانت تنفرد بنفسها كانت تبكى بشدة وتتفجر الأحاسيس السلبية من جديد مما سبب لها الحوف من الرحدة.

وفي عيادتي في مونتريال شرحت لها أن عندها ملفًا خاصًا بالحدث بأكمله وصارت له تفرعات مع ملفات أخرى هي أيضًا مفتوحة ولكي يحدث تغيير شامل فإنه يجب أن ينبع من الداخل. وبدأنا رحلة العلاج وفي الجلسة الأولى استخدمت أسلوب الاسترجاع بالعمر وعلاج الذات الشابة وأحست براحة تامة لم تشعر بها من قبل. وفي الجلسة الثانية استخدمت أسلوب قطع الحبل اللاواعي، وهذا الأسلوب خاص بقطع الحبل الذي كان مربوطا مع زوجها حتى تحرر طاقتها منه تماما. وفي الجلسة الثالثة استخدمت العلاج بقوة الطاقة البشرية؛ وذلك لتنظيف مراكز الطاقة عندها واتزانها في المناطق السبعة للطاقة في الإنسان. وفي أقل من عشرة أيام استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تخلص من

هذه التجربة القاسية، والجلسة الأخيرة كانت في كيفية بناء مستقبل مشرق بمفردها مهما كانت التحديات. والآن بفضل الله عز وجل عادت إلى حياتها الطبيعية أقوى من أي وقت آخر في حياتها وتحولت الملفات السلبية إلى ملفات إيجابية تدعمها وتقويها لما تحتويه من مهارات اكتسبها العقل من هذه التجربة.

هذا مثال من ملفات العقل المخزنة بعمق في العقل الباطن وأنه لكي يحدث أي تغيير متكامل يريده الإنسان يجب أن يبدأ من الـداخل وذلك بتغيير الملف الخاص به. وهنا نجد أن لله عز وجل يقول في كتابه العزيز:

#### ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَّى يُغِيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

فلكي يكون التغير متكاملا يجب أن يبدأ الإنسان به من الداخل، فمهما كانت المساعدات الخارجية قوية وفعالة فلن تساعدك إلا إذا ساعدت أنت نفسك وذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم بتغيير معنى الإدراك الموجود في الملفات الداخلية، وهنا يكون التغير شاملا. فعندما تغير إدراكك تغير معنى الأشياء بالنسبة لك وتغير الملفات الداخلية وتغير حياتك. بإذن الله كما تريدها أن تكون.



و سعد حد غور عندما أستيقظ من النوم في الصباح أشعر بإجهاد أو تكاسل شديد ولكي أنشط يجب أن أشرب فنجانًا من القهوة. أو شخصًا آخر يقول: لو شربت كوبًا من الحليب الساخن أشعر بمغص. أو شخصًا آخر يقول: دائما في شهر يوليو أصاب بحساسية شديدة في الأنف والحلق تستمر معى طوال فصل الصيف!!!!

للأسف الشديد معظم الناس لا يعرفون أنهم باستخدامهم لهذه الكلمات والأساليب يكونون استراتيجيات عقلية سلبية بدون أن يشعروا؛ فتتكون هذه الاستراتيجيات وتخترن بعمق في العقل الباطن وتسبب لهم الشعور والأحاسيس السلبية. أن الاستراتيجية هي متتالية من أفكار محددة وتصورات داخلية وخارجية لتجارب معينة تؤدي إلى

نتيجة محددة، فالشخيص الذي يقول إنه يصاب بالصداع عندما يستتيقظ في الصباح فهو يستخدم متتالية من الأفكار والتصيورات الداخلية التي بدورها سببت له الصداع



اتذكر في وقت كنت فيه في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية وكنت أحاضر في فندق هيلتون لافاييت عن فلسفة النجاح وهناك اقترب مني رجل في العقد الخامس من عمره وكان واضحا أنه مصاب بالأنفلوانزا وقال لي: في كل سنة يا دكتور وفي شهر أغسطس بالذات أصاب بأنفلوانزا حادة تستمر معى طوال الشهر. فسألته: منذ متى وأنت مصاب بهذه إلحالة؟ فقال: منذ أكثر من عشر سنوات. فسألته: هل كنت قبل ذلك الوقت في صحة جيدة؟ أجاب: نعم. فسألته: هل تذكر كيف حدث ذلك؟ فقال: لأ، ولكن عموما عندما أعرق بسبب الرطوبة العالية أصاب بالأنفلوانزا.

والأن دعنا تراجع معا ما قاله هنا الرجل ا

١- في كل سنة (هنا هو وضع الزمان مُسْتَمَرًا)؛ عَنْ

٢- في شهر أغسطس (هنا هو وضع تحديدًا للوقت الـذي يصاب
 فيه، وهذا التحديد مستمر في الزمن ويحدث كل سنة).

- ٣- أصاب بأنفلوانزا (هنا هو حدد نوع المرض الـذي يصاب بـه فأصبح المرض مرتبطا بالشهر والزمن).
- ٤- عندما تكون الرطوبة عالية أعرق وأصاب ببرد شديد (هنا هـو
  حدد السبب والنتيجة).
- ٥- بعدها مباشرة أصاب بالأنفلوانزا (هنا هو وضع النتيجة
  النهائية والواقع الذي يعيش فيه سنويا).

إن ما استخدمه هذا الرجل ليس إلا عدة أفكار متتالية محمددة مرتبطة بالزمان والمكان ومدعمة باعتقاد وتوقع حتى أصبحت حقيقة وواقعًا بــه وينتظره كل عام في نفس الوقت .. هذه هي الاستراتيجية العقلية.

وفي الواقع إن كل حياتنا وتصرفاتنا ليست إلا استراتيجيات عقلية ونعيش بها في أي مكان أو زمان فعندنا استراتيجية للنوم نستخدمها لننام أو نستمر مستيقظين، واستراتيجية للتعامل مع الناس سواء كمانوا أقارب أو زملاء أو غرباء عنا، واستراتيجية للأكل وتناول الطعام فهناك من ياكل بسرعة وهناك من يأكل ببطء، وهناك من يأكل وهو فعلا جوعان وآخر يأكل وهو غير جوعان فهو يأكل لأنه جوعان شعوريا لكي يشمر بالسعادة والبهجة.

والأن دعني أسألك :

🗬 ما هي استراتيجيتك في النوم؟

- ما هي استراتيجيتك في التعامل مع شمخص تحبه وفي التعامل
  مع شخص لا تحبه؟
- ماهي استراتيجيتك في التعامل مع التحديات والمؤثرات الخارجية؟
  - 🗢 وما هي استراتيجيتك الروحانية والصحية؟

كما ترى أن كل شيء في الحياة يتكون من استراتيجيات تتكون من أفكار محددة ومتتالية تـؤدي إلى نتيجـة يسـتخدمها الإنسان في حياته.

10 mg 25

#### الفكر يؤثر على الذهن.



العقل البشرى يعمل بالاتجاهات .. بمعنى أن أي فكرة تفكر فيها يأخذها العقل ويسير في اتجاهها ويبحث في مخازن الذاكرة عن كل الملفات التي تساعدك وتدعمك في هذا الاتجاه يساعدك على النجاح فيه سواء كان ذلك إيجابيًا أو سلبيا. فأى شيء تفكر فيه يصبح اتجاهًا للعقل وسيفعل ما يستطيع لكي يساعدك على النجاح فيه ومن المهم أن تعرف أن أي شيء تدركه وتفكر فيه يجعل الذهن منتبهًا لهذه المعلومة في الخال، فيقوم بفعل الآتي:

- الانتباه للمعلومة والفكرة والتعرف عليها.
- أ فتح الملف الخاص بهذه الفكرة من ملفات مخازن الذاكرة.

- تجليل هذه الفكرة ومقارنتها بأفكار أخرى مشابهة له ومؤجودة
  في مخازن وملفات الذاكرة.
- البحث في كل ملفات ذاكرتك عن المعلومات التي تدعمك و تقوي رأيك.

إلغاء أي مُعلومات أخرى لا تمت للفكرة بصلة لكي يساَعدك على التركيز على هذه الفكرة فقط وذلك لأن العقل البشري لا يستطيع التفكير إلا في فكرة واحدة في وقت معين.

فليوان فكولسط سيبيد عين عملسط وروحسط وروحسط سيبين العلي على سيب حراكي شد السحتين والساد الميلية لكي بسينيا على الدائل المرحبير علي فياد العمرامية فليشاء المراسية ويشويها حل فلين المائدة الشاهية الموجود بيا تحدر الشاهية

وهناك قصة طريفة وحقيقية حدثت في مونتريال تشررت في الصحف على أنها خبر اجتماعي وأيضًا فكاهي. في عيد ميلاد زواجهم الخامس والعشرين قال مايكل لزوجته ساندرا دعينا نحتفل بهذه المناسبة السعيدة بتناول العشاء في الخارج اليوم. فردت عليه ساندرا: أنت دائما

تنسى المواعيد ولا تهتم إلا بعملك ومهما كانت المناسات فأنت دائما متأخر في مواعيدك. فرد مايكل قائلا: «هذا كان في الماضي» ولكن هذه مناسبة أخرى ومهمة بالنسبة لي وسأثبت لك ذلك عندما أعود من العمل الساعة السادسة تماما. فقالت ساندرا: أنا مستعدة أصدقك وسأذهب للكوافير وأكون جاهزة الساعة السادسة تماما. وبالفعل كانت ساندرا لابسة أفضل فساتينها وانتظرت مايكل كما وعدها. ومر الوقت وكانت الساعة السادسة وعشر دقائق وبدأت ساندرا تتأثر بعض الشيء ولكنها قالت في نفسها: من المكن أن يكون التأخير بسبب خارج عن إرادته. ومرت نصف ساعة ولم يَعُد مايكل للمنزل وأحاسيس ساندرا تتصاعد سلبيا، ومرت ساعة ولم يحضر مايكل ثم ساعتان ولم يَعُد مايكل ولا حتى اتصل بها لكي يعتذر عن التأخير. وقــررت ســاندرا أن تلقنــه درسا لا ينساه في حياته فقامت بغلق جميع الأبواب من الـداخل قامت بتشغيل جهاز الإنذار وأبلغت الشرطة أن هناك شخصًا يحاول الاعتداء عليها وأعطتهم العنوان وبسرعة حضرت الشرطة وانتظروا حتى جاء مايكل في الثامنة والنصف وعندما حاول فتح الباب هجم عليه رجال الشرطة وقبضوا عليه وهو في دهشة كادت أن تصيبه بسكتة قلبية، وأخذ يصيح: هذا بيتي وهنا تقيم زوجتي وطلب من رجال الشرطة أن يطرقوا الباب ويسألوا ساندرا لكي يتأكدوا من أن هناك سوء تفاهم، وبالفعل طرق رجال الشرطة الباب وفتحت ساندرا وهمي هادئة تماما وعندما 1,5

رآها مايكل قال لها ساندرا هناك سوء تفاهم قولي لرجال الشرطة من أنا؟ وكانت ساندرا صامتة تماما فسألها رجال الشرطة: «سيدتي هل تعرفين هذا الرجل؟» فردت ساندرا بهدوء وقالت: «لا لم أره في ياتي!!!!!!» ولم يصدق مايكل ما قالته زوجته وكان في ذهول وكأنه يحلم بحلم مزعج حتى بكى من الغضب والحزن، وهنا قالت ساندرا لرجال الشرطة: «نعم هذا الرجل هو مايكل زوجي وهو لا يهتم بأى شيء إلا عمله فلا يحترم المواعيد ودائم التأخير والشكوى واليوم هو عيد زواجنا الخامس والعشرون وقد وعدني أن يكون في المنزل لكي نختفل بهذا اليوم في الساعة السادسة وذهبت أنا للكوافير وتعبت فيضل بهذا اليوم في الساعة السادسة وذهبت أنا للكوافير وتعبت ولبست أفضل فساتيني ولكنه كالعادة لم يعبا بأى شيء ولم يحترمني وتأخر كعادته فقررت أن القنه درسا لا ينساه مدى الحياة!!» .. فضحك رجال الشرطة وتركوا مايكل وطلبوا من ساندرا أن تدفع مبلغ ألفي دولار غرامة إزعاج السلطات !!!!

هذا مثل بسيط عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر في ذهن الإنسان، فلو كانت الفكرة تعبر عن الخوف فسيكون كل تركيز اللذهن في المتخلص من هذا الخوف وذلك بالهروب منه أو بمواجهته والقضاء عليه. ولو كانت الفكرة تعبر عن قلق فسيركز الذهن عليه ويبحث عن تدعيم للفكرة ويفتح العقل الملفات التي تساعد الإنسان على تدعيم رأيه وقد يكون ذلك السبب في زيادة حدة القلق أو في البحث عن الحل. وتستطيع أن تقيس على ذلك في كل ركن من أركبان الجياة. ففى الركن الروحاني لو كانت الفكرة هي قيام الليل للصلاة وصلاة الفجر في أوقاتها ستجد أن الذهن يركز على ذلك ويفتح كيل الملفات التي تساعدك على تحقيق هذا الهدف. وأيضًا في الركن الصحي، لو كانت الفكرة الملحة هي تحسين الصحة والوصول إلى الوزن المناسب وريطها بالسعادة ستجد أن تركيز الذهن ينشط وبفتح كيل الملفات الخاصة بتحسين الصحة والوصول إلى الوزن المناسب ومع الفعل والإصرار والصبر يصل الشخص بإذن الله إلى تحقيق هدفه. ومن ناحية أخرى لو والصبر يصل الشخص بإذن الله إلى تحقيق هدفه. ومن ناحية أخرى لو سيساعده الذهن على البعد عن هذا المصدر الذي سيعتبره العقل خطرًا على حياته وبذلك يزيد قلق وتوتر الشخص وتتصاعد الأحاسيس السلبية لدرجة أن بعيض الشباب لا يبدخل الامتحان من شدة الخوف!!!!

والآن دعيب السينير يد رحلتنب شه فسوة السسكير الإيجسساني والفعسسير الاستراتيجي للكتشف معنا السرار قبوة المكرة وكبف الها تؤتر غلى الحسد.



#### الفكر يؤثر عنى الجسد

«العقل والجسد يوثر كمل منهما على الآخرا .. هكذا بدأ دكتو و هربوت سبنس محاضرته في كلية الطب بجامعة هارف ارد بالولايات المتحدة الأمريكية ولكي يثبت هله المبدأ طلب من أحد الطلبة أن يقف أمام الجميع ويتنفس بعمق ثم يغمض عينيه وفعل الطالب ثم بدأ دكتور سبنسر يتكلم

بصوت هادئ وبطيء ويعطي تأكيدات للطالب قائلا: «تخيل أن معك في يدك اليسرى ليمونة وأن في يدك اليمنى سكينة حادة وأن أمامك طاولة» وهز الطالب رأسه مؤكدا أنه فعل ذلك في داخله وأنه وضع في يده اليمنى السكينة وفي اليسرى الليمونة. ثم طلب منه دكتور سبنسر أن يتخيل أنه يضع الليمونة على الطاولة ويمسكها بيده اليسرى وباليمنى عسك السكين ويقطع الليمونة نصفين، وفعل الطالب وأكد ذلك بهزة رأسه. ثم طلب منه دكتور سبنسر أن يترك السكينة على الطاولة ويأخذ رئصف الليمونة المقطوعة ويقربها من فمه ويشم رائحتها الحمضية وهو يقول له: "ألان قرب الليمونة من أنفك وشم بعمق الليمونة واشعر

City.

برائحتها الحمضية في جسمك وقربها من فمك وضعها في فمك و أقضمها بأسنانك واشعر بطعمها الحمضي اللاذع المر في فمك وعصيرها يتساقط من فمك وينزل على شفتك السفلى والعصير يدخل في حلقك ويجعلك تشعر وكأنك ستتقيأ ..» واستمر دكتور سبنسر في التأكيدات و الإيحاءات التي جعلت جسم الطالب يقشعر وتعبيرات وجهه جامدة ومشمئزة حتى تقيأ فعلا!!! وهنا طلب منه دكتور سبنسر أن يفتح عينيه وأن يأخذ نفسًا عميقًا ليخرج من الحالة ثم سأله ماذا حدث له فرد الطالب: كل كلمة كنت تقولها كنت أفكر فيها وأشعر بها بشدة في جسدي وكأن الموقف حقيقي فعلا، وضحك الطالب وضحك الدكتور وباقي الطلبة ثم شكر الدكتور الطالب ونظر إلى الجميع وكرر نفس الجملة التي بدأ بها المحاضرة:

«العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر» فما تفكر فيه وتقولمه لنفسك يأخذه المخ ويفتح الملف الخاص به بما في ذلك تحركات الجسم وتعبيرات الوجه الخاصة بهذا الملف فيشعر الإنسان بجسده يتأثر بسبب الفكرة.

وهناك بحث يقول: إنه في خلال الحرب العالمية الثانية أراد هتلـر أن يعاقب ثلاثة من جنوده لأنهم لم ينفذوا الأوامر كما ينبغي فطلـب مـن المختصين أن يستخدموا معهم عقابًا نفسيًا لا ينسونه أبدا، فوضعوا كـل شخص بمفرده في غرفة صغيرة جدًّا وتركـوا الميـاه تتسـاقط قطـرة قطـرة





ببطء شديد وأخبروا كل واحد منهم على حدة أنبه تنفس صنفًا من أصناف الغازات السامة وأنه لن يبقى على قيمد الحياة أكثر من ست ساعات، ثم أغلقوا الأبواب عليهم وتركوهم على هذه الحالـة بمفردهم لمدة ثلاث ساعات بعدها فتحوا الأبواب على كل منهم فكانت لهم المفاجأة الكبرى وهي أن اثنين من الجنود الثلاثة ماتوا فعلا وأن الجندي الثالث كان في حالة خطيرة جدًّا وعلى وشك الموت! وكتب المختصون في أبحاثهم أن الجنود الثلاثة أخذوا المعلومات باعتقاد تـام أنهـم تنفسـوا فعلا سمًّا فكان التركيز كله على ذلك فأرسل المنخ الملفات الخاصة بذلك إلى الجسم والأعضاء الداخلية فزادت ضربات القلب وزادت حدة التنفس وزاد ضغط الدم وتصبب العرق على جبين الشخص وبدأ جسمه يرتعش بشدة والفكرة الملحة هي الموت فتذهب إلى الجسم فتزيمه من التشنجات الجسمانية الداخلية والخارجية فتعود الرسالة إلى المخ فتزداد الفكرة قوة، وتستمر هذه الدورة التي تسببت في الحالة التي وصل إليها الجنود. وكانت نتيجة هذا العمل رغم قسوته ونقضه في الأوساط العلمية أن العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر.

وفي المستشفى الرئيسي بسان فرانسيسكو بالولايسات المتحدة الأمريكية يعالجون المرضى بالضحك والأخبار الإيجابية وكانت نتيجة هذه الطريقة من العلاج هو ارتفاع نسبة الشفاء بدرحة تتعدى ٣٥٪ فعندما يفكر المريض في أفكار إيجابية ويبتسم ويتفاءل ويضحك ترتفع



نسبة الأندورفين في جسمه مما يساعده على الشفاء، وهنا أيضًا إثبات أن العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر.

والآن دعنا نجرب شيئا معًا.. فكر في شخص تحبه ولم تره منـذ فـترة طويلـة وتخيـل أنـه أمامـك الآن ولاحـظ تعبيرات وجهـك وتحركـات جسمك. الآن فكر في شخص لا تحبه وتخيـل أنـه أمامـك الآن ولاحـظ تعبيرات وجهك وتحركات جسمك. هل لاحظت الفرق في الحالتيز؟

#### دعنا نجرب معا شيئًا آخر:

فكر أن الساعة الثانية بعد منتصف الليل وأنت تشاهد التلفاز وكان ما تشاهده هو فيلم رعب وفي خلال ما أعصابك مشدودة مع الأصوات التصويرية رن التليفون فجأة!!! ترى ما الذي حدث لأفكارك وتعبيرات وجهك وتحركات جسمك؟ أعتقد أنك لاحظت الفرق. ولو فكرت أنك في محاضرة وأن المحاضر أخذ مسمارًا ومر به بقوة ومرات متعددة على السبورة ستلاحظ القشعريرة في جسمك...

معنى ذلك أن ما تفكر فيه يركز عليه ذهنك ويفتح من نخازن الذاكرة الملفات الخاصة به فيتأثر به جسمك في الحال، فلو كنت تفكر في شيء يخيفك ستشعر بذلك في جسمك، ولو فكرت في شيء يحبطك ستشعر بذلك في جسمك، ولو فكرت في شيء يسعدك ستشعر بذلك أيضًا في جسمك. هذا عن التفكير وكيف أنه يؤثر على جسمك ومن



ناحية أخرى وضع جسمك يؤثر على مخك ويجعله يفتح ملفًا من نفس نوع وضع الجسم، فلو كان وضع جسم الشخص وضع قوة وثقة يأخمذ المخ ذلك الوضع ويفتح ملفات الثقة والقوة.

ومن المهم أن تعرف أن العقل عنده القدرة بإذن الله على علاج الجسم ومساعدته على التخلص من الآلام. لذلك من اليوم قرر في ماذا تفكر لأن ذلك سيؤثر على جسمك وطاقتك ومدى نشاطك أو عدمه وأيضًا لاحظ وضع جسمك لأنه سيؤثر على ذهنك سواء كان ذلك سلبًا أو إيجائيًا.

举 荣 章

## الفكر يؤثر على الأحاسيس



في رحلتي للعالم العربي ركبت الطائرة من مونتريال في طريقي إلى البحرين وبعد أن جلست في مكاني وبدأت الطائرة في الصعود سمعنا صوت قائد الطائرة يأتينا عبر الميكروفون الخاص به وبعد أن حيانا وشكرنا على استخدام شركة الطيران هذه، وصف لنا تفاصيل الرحلة وأن الطائرة ستكون على ارتضاع ١٥٠٠٠٠ قدم ودرجة الحرارة ٨٠ تحت الصفر وأن السرعة ستكون ٧٠٠ عيل في الساعة وأن الطائرة

ستكون معظم الوقت فوق المحيط وأن طاقم الطائرة سيكون في خدمتكم لو اضطررنا إلى الهبوط، وأن هناك أجهزة للإنقاذ متوفرة للجميع، وأن هناك مخارج في كل مكان، ثم ختم كلمته قائلا: أتمنى لكم رحلة هادئة وسعيدة !! مع كل كلمة كان يقولها الكابتن كنت انطق بالشهادتين وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأقرأ شيئًا من القرآن، ووجـدت إحـدي المضيفات تتكلم مع زميلتها وتقول لها: على فكرة يا حبيبتي في هـذه المنطقة وقعت الطائرة المصرية!! ووجدت أحاسيسي تتصاعد وأخذت السيدة التي كانت تجلس خلفي تبكي بحرقة من الخوف حتى اضطررت أن أستخدم معها أسلوب علاج الخوف المرضى حتى اطمأنت تماما والحمد لله. وقررت أن أفتح التلفاز لتغيير أفكاري وتركيـزي وكانـت المفاجأة وهي أن الفيلم الذي كانوا يعرضونه على هذه الطائرة كان فيلم «تيتانك» وهو عبارة عن سفينة ضخمة غرقت في الحيط!!! وأحسست وكأنني في حلقة من حلقات الكاميرا الخفية!!! وحاولت النوم بعد ذلك ولم أستطع ولاحظت أن كل تركيزي أصبح سلبي وأن أحاسيسمي تجاه الكابتن والمضيفات كانت أيضًا سلبية ووجدت أن أفكاري في تصاعد مما أثر على تعبيرات وجهي فكانت تعبيرات حادة تشبه دراكبولا!!! وتحركات جسمي كانت متشنجة وكأنني على وشك الـدخول لمبـاراة في الملاكمة مع ديناصور!! ووجـدت ضربات قلبي تـزداد قـوة ومعـدتي تصيح وتقلصات في بطني وأحسست بسخونة في صدري، وكنت أفكر

كيف أن هذا الطيار وفريقه سببوا لـي وللركــاب كــل هــذه الأحاســيس السلبية!!!

وكما هي عادتي أخذت ورقة وقلمًا وبدأت أكتب عن قوة الأفكار وكيف أنها تؤثر على الأحاسيس وكيف أن الأفكار من صنع الإنسان وأن العمالم الخارجي لا يستطيع أن يوثر في أي إنسان بدون إذنه الشخصي، فأنا الذي قررت أن أشعر بهذا الإحساس وكان علي أنا أن أتحكم في هذا الإحساس وليس العالم الخارجي وأن الأحاسيس لن تتغير من تلقاء نفسها بل علي أنا أن أقوم بتغيير أفكاري وتركيزي وفعالا فعلت ذلك فوجدت أحاسيسى تتبع أفكاري وشكرت الله سبحانه وتعالى على هذه المعلومات ونمت بعد ذلك ولم أستيقظ إلا عند الوصول بسلامة الله.

#### والأن دعني أسألك:

- 🧢 هل واجهت شيئا مماثلا لهذا الموقف في حياتك ؟
- هل تشعر أحيانا بأحاسيس سلبية لمجرد التفكير في شيء حـدث
  لك في الماضي؟
- وهل يحدث العكس.. أن تشعر بأحاسيس إيجابية عنـدما تفكـر
  في شيء جعلك سعيدا من قبل ؟
- ك هل توافق معي أن الأفكار تسبب الأحاسيس، وأن الأحاسيس





### لن تتغير إلا بتغيير الجذور الموجودة في الأفكار؟

أتذكر في يوم كنت سألقى محاضرة بعنوان «من الخوف إلى الثقة ومن الثقة إلى القوة» وقررنا أنا والشركة المنظمة أن نقدم هذا البرناميج الفريد من نوعه على ظهر سفينة، فكانت الفكرة رائعة وناجحة واستقطبت عددًا كبيرًا من المهتمين من بينهم أشخاص يخافون من الارتفاعات وآخرين يخافون من الماء، فكنت واقفا خارج السفينة أساعد الناس في تغيير هذا الاعتقاد وفي التخلص من الخوف، وبدأنا الرحلة وقبل أن يقدمني أحد المنظمين قال للحاضرين: إن السفينة قد تواجع بعض الأمواج فلو شعر أي شخص بدوار وإحساس بالقيء فهذا دوار البحر فنرجوا أن يطلب الحبوب الخاصة بذلك لكي يستطيع التمتع بالبرنامج. ولم يتم كلماته حتى شعر معظم الحاضرين بدوار البحر وطلبوا الحبوب الخاصة بذلك والتي لم تؤثر تماما على بعض الناس وقررنا أن نعود ونكمل البرنامج في الفندق!!!

وعندما سألني المنظم عما حدث هنأته على قوتـه وقدرتـه في إقنـاع الجميع بدوار البحر فضحك وهو يقول: «غير معقول»!!!

وهذا مثل آخر لقوة الأفكار وكيف أنها تؤثر على الذهن وتعبيرات الوجه وتحركات الجسم والأحاسيس وتزداد حدة حتى تسيطر تماما على صاحبها.



والآن دعنا نقوم ببعض التدريبات معاه

- أغمض عينيك، تنفس بعمق وفكر في شخص تحب وتخيـل أنـه يأتي من خلفك ويلمس كتفك اليمنى وأنك تنظر خلفك وتجده أمامك. لاحظ أحاسيسك. افتح عينيك وتنفس بعمق.

- الآن أغمض عينيك مرة أخرى وفكر في شخص لا تحب أن تراه على الإطلاق وتخيل أنه يأتي من خلفك ويلمس كتفك اليسرى فنظرت خلفك ووجدته أمامك ولاحظ أحاسيسك. ثم افتح عينيك وتنفس بعمق.

- الآن فكر في تجربة إيجابية من ماضيك وعشها وكأنها تحدث الآن ولاحظ احاسيسك. ثم تنفس بعمق وفكر في تجربة سلبية حدثت لك في الماضي البعيد وأثرت عليك سلبيا في ذلك الوقت ولاحظ أحاسيسك.

كميها تسرى كسل تجربسة أثسرت علسى أحاسيسك من نفس نبوع أفكارك والملف الخاص به.

إن الأحاسيس هي وقود الإنسان، وهي رد الفعل الطبيعي لما يحدث بداخلنا من أفكار وملفات ذهنية، ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا نعرف معنى كل إحساس مهما كان سواء كان إحساسًا إيجابيًّا كالحب والحنان والسعادة والهدوء والراحة والاسترخاء ... الخ

أو إحساسًا سلبيًّا مثل الغضب والغيرة والكره والحقـد ... الخ وأعطانـا الله سبحانه وتعالى القدرة على التحكم في أفكارنا وقال لنا عز وجـل في كتابه العزيز:

# ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱلفُسِهِمْ﴾

وكلما درسنا العلوم الحديثة نجد قوة هذا المعنى لأن التغيير فعلا إنما يكون من الداخل، من الأفكار والملفات والصورة الذاتية والتقدير الذاتي، من القيم والاعتقادات الراسخة المخزنة في العقل الباطن، كل ذلك داخلي وكذلك الأحاسيس والشعور والجذور كل ذلك سببه «الأفكار». لذلك إذا أردت فعلا أن تغير حياتك للأفضل وعندك الرغبة في هذا التغيير، وقررت أن تبدأ فابدأ من اليوم ولاحظ أفكارك وتحكم فيها وسترى بنفسك الفرق الكبير والتغيير الإيجابي الذي سوف يحدث في حياتك.

ولنكمل رحلتنا معا عرصلة قدوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي ونكتشف أسرارًا أكثر عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر ع كافة سلوكياتك.



## الفكر يؤثر على السلوك



حتى الآن تكلمنا عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر على الذهن وتجعلك تركز على الشيء الذي تفكر فيه وهذا التركيز يسبب لك الأحاسيس، والأحاسيس ستأخذك إلى السلوك، وهنا تظهر على وجهك التعبيرات ويبدأ جسمك في التحرك لكي يدعم الكلام الذي سيخرج من فمك، وكل ذلك سببه الأساسي هو الفكر!!!!

وقد صنف العلماء السلوك إلى ثلاثة أصناف مختلفة، وقبل أن أقـدم لك تفاصيل كل سلوك على حدة مـن المهـم أن تعـرف قاعـدة في غايــة الأهمية وهي:

#### «إن الشخص ليس سلوكه»

فالإنسان هو أفضل وأحسن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكنه تبرمج بأسلوب حياة وإدراك وقيم واعتقادات سببت له هذا السلوك لذلك فإن أكثر من تسعين بالمائة من سلوكياتنا تلقائية تحدث بدون تقييم أو أي تفكير منطقي لأننا عادة تعودنا عليها واكتسبناها من العالم الخارجي. لذلك لا تعمم الكلام ولا تقل: إن فلائنا سلبي أو: إن وجتي سلبية أو: إن ابني فاشل؛ لأن ما تصفه هو السلوك وليس الشخص نفسه، ومن ناحية أخرى لا تقل عن نفسك: إنك محبط أو قلق أو خائف أو أي سلوك سلبي ولكن افصل بينك وبين سلوكياتك، فأنت لست خوفًا أو قلقاً أو توترًا، ولكن هناك مواقف تجعلك تفكر بالخوف أو القلق وهي حالة لاتدل عليك كأحسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى.

بعد أن عرفنا أن سلوكياتنا لا تعبر عن حقيقتنا كأفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولكنها برمجة تبرمجنا بها من العالم الخبارجي حتى أصبحت تلقائية. الآن سأقسدم لل

#### تفاصيل كل سلوك على حدة.

#### ١- السلوك العدواني أو الهجومي:

وهذا السلوك يتسم بالشراسة لذلك يسميه بعض علماء النفس السلوك الشرس. يحدث هذا السلوك عند الشخص إذا أدرك أن هناك خطرًا يحيط به أو إذا وجد أن هناك من يمنع منه شيئًا يريد تحقيقه، ومن الممكن أن يكون سببه الخوف أو التقدير الذاتي الضعيف، أو عدم التحكم في المواقف بأسلوب آخر. وهنا يستخدم الشخص كلامًا حادًا وبصوت مرتفع غاضب وبتحركات جسم هجومية مثل قبضة اليد أو الإشارة باليد أو الأصابع وأيضًا تعبيرات على الوجه مثل الضغط على الأسنان أو رفع الحواجب أو تركيز حاد بالعينين... الخ ويستخدم الشخص هذا السلوك العدواني لكي يتفادى تحمل المسئولية ويفرض رأيه على الأخرين.

#### ٢- السلوك المطيع أو الستسلم:

هذا السلوك يستخدمه الشخص للأسباب الآتية:

- 🗢 لكي يتفادى أي نزاع مع الآخرين.
- 🗢 لكى لا يتحمل المسئولية في مواجهة التحديات.
- 🗢 لكي يتفادى النتائج السلبية التي قد يحصل عليها.

### ك لكى لا يجذب إليه الأنظار.

ويرجع أسباب هذا السلوك إلى الخوف من المواجهة أو من النتائج التي قد تحدث وأيضًا بسبب التقبل الاجتماعي الذي قد يكون مهما عند الشخص لذلك فهو لا يريد أن يغضب الآخرين منه بل يريدهم أن يتقبلوه فيتنازل عن بعض حقوقه ولا يقول: «لا» لأحد وبذلك فهو يشعر بالراحة اللحظية في تفادي المشاكل وأيضًا بسعادة في إرضاء الآخرين وتقبلهم له. ومن المحتمل أن يستغله بعض الناس استغلالا قد يوثر على حالته النفسية.

وعموما نجد أن الشخص يتخذ هذا السلوك أسلوبًا وطريقة يستخدمها ويتأقلم معها في الحياة وقد يؤدي ذلك إلى شعوره بالإحباط والتعاسة وبأنه أقل من الآخرين مما يجعله لا يثق في نفسه وفي قراراته. وفي بعض الحالات قد يصاب الشخص بمشاكل نفسية مشل ضعف التقدير الذاتي والشعور بالفشل والقلق وأيضًا الخوف المرضي وعدم الاتزان في الحياة.

### ٣- السلوك الحازم والواثق من نفسه:

هذا السلوك يختلف بين الرجل والمرأة حسب جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قيل عنه: إن الرجل الذي يتسم بهذا السلوك يكون عنده القدرة على التحكم في الأمور والسيادة التامة على



نفسه في معاملاته واتصاله بالآخرين. أما عن المرأة فقالوا: إن المرأة التي تتسم بهذا السلوك تكون متحكمة ومتزعمة ودكتاتورية وتريد أن تئبت لنفسها وللآخرين أنها قادرة على تحمل المسئولية بقدرتها ومهارتها الشخصية.

أما عن التفسير الحقيقي للسلوك الحازم والواثق من نفسه حسب معهد «لامالى للأبحاث في نيويورك» فهو حماية المحيط الذاتي بأمانة وإخلاص حسب الاحتياجات والمتطلبات وبناء التوافق مع الآخرين واحترام رأيهم وأفكارهم، وهذا السلوك معروف بأنه مكتسب للجميع بالتساوي مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج سواء على الصعيد الشخصي أو المهني ويبحث الشخص دائما عن أساليب جديدة لكي يحسن من مهاراته وقدراته لكي يستطيع الاستمرارية في التفوق.

\* \* \*







# الفكر يؤثر على النتائج



الفكرة تؤثر على الذهن وتجعله يركز على المعنى وبذلك يفتح لـك المخ كل الملفات من نفس نوع الفكرة وذلك يؤثر على أحاسيسك فتكون مشتعلة أو هادئة حسب نبوع الفكرة، والأحاسيس هيي وقبود السلوك الذي يستخدمه الإنسان في تحركات الجسم وتعبيرات الوجه والحديث وذلك بسبب النتائج التي يحصل عليها الإنسان في هذا الوقت ثم يأخذ المخ النتائج ويخزنها في الملف الخاص بها في مخازن المذاكرة فتصبح الفكرة أقوى وأعمق وتبدأ المدورة من جديمد من الفكرة إلى التركيز إلى الأحاسيس إلى السلوك إلى النتائج وهكذا إلى الأبد. فإذا رأى الشخص أن النتائج التي يحصل عليها لا تساعده في التقدم في حياته بل وتسبب له متاعب نفسية ومادية وأراد أن يحصل على نتائج أخرى إيجابية يجب عليه أولا أن يحدث التغيير في الفكرة الأساسية التي وضعها في ذهنه وكررها أكثر من مرة حتى أصبحت اعتقادًا راسخًا. وهـذا يذكرني بقصة الصديقين سمير ومنعم الذين قابلتهم في إحدى جولاتي في العالم العربي:

بعد عشر سنوات من العمل والجهد في شركة من شركات التأمين قررت الإدارة دمج بعض الأقسام وذلك للحد من المصروفات الضخمة التي أثرت على الشركة تأثيرا سلبيا وبسبب هذا الدمج كان لابد من التخلص من بعض الموظفين وكان من بين الذين وقع عليهم الاختيار سمير ومنعم وذلك بسبب مبيعاتهم المنخفضة، وكانت الصدمة عنيفة





للصديقين اللذين كانا يعتقدان أنهما من المتميزين في الشركة. وخرج الصديقان وهما في منتهى الدهشة مما حدث لهما، ولكن سرعان ما بـدأ سمىر يفكر في الحل وقال لصديقه: تأكد أن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا أبدا فالرزق بيده وحده فلا تخف يا منعم بل علينا من الغد أن نبحث عن عمل آخر، وكما وجدنا هذا العمل نستطيع بإذن الله أن نجـد عمـلاً غيره. وكان صوت سمير مجلوءًا بالأمل والثقة. ولكن كان منعم منهارًا تماما ورد على صديقه قائلا: أنت دائما تحلم يا سمير كيف نجـد عمـلاً آخر الآن ألا تنظر حولك؟ لايوجد وظائف خالبة والمنافسة علم الوظائف قوية جدًّا أعتقد أننا لن نجد شيئا ومن الأحسن أن نسافر لأي بلد آخر. ورجع الصديقان كل منهما إلى منزله. وفي اليموم التالي بـدأ سمير في البحث عن عمل ولم يجد ولكنه لم ييأس أبدا ومر عليه أسبوع وهو يسمع نفس الجملة: لا يوجد وظائف خالية.. أو اترك لنا سيرتك الذاتية وسوف نتصل بك لـو جـد جديد!!! وقـرر سمير أن يقبـل أي عمل في أي تخصص آخر طالما أن هذا العمل لايغضب الله سبحانه وتعالى. وبالفعل وجد عملاً كموظف بسيط في أحمد البنوك وكمان في منتهى السعادة وكان كل يوم يتقدم أكثر ويتعلم أكثر حتى حصل على وظيفة أعلى وبمرتب أعلى واستمر سمير في الكفاح متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى أصبح مديرا للفرع.

ومن ناحية أخرى لم يحاول منعم أن يبحث عن عمل وكان يعيش

251

في الماضي وما حدث له وكان دائم الشكوى ويكرر نفس الجملة: «لقد طردوني ظلما!!!» وكانت حالته النفسية تسوء يومًا بعد يوم حتى أصيب باكتئاب حاد عما سبب له شعورًا بالوحدة والضياع لدرجة أنه حاول الانتحار أكثر من مرة وأصبحت حياته عبارة عن سلسلة من الآلام والأمراض النفسية وأصبح عميلاً مستديما عند الأطباء النفسيين والمستشفيات، وأصبح يخاف من كل شيء ويشك في كل الناس حتى أقرب الناس إليه، وكان يرفض أي تغيير حتى ولو كان بسيطًا فكان ينام لساعات طويلة وعندما يستيقظ من النوم يجلس أمام التلفاز بالساعات لساعات طويلة وعندما يستيقظ من النوم يجلس أمام التلفاز بالساعات

وهذا مثل بسيط عن قوة الفكر وكيف أن فكرة واحدة سواء كانت سلبية أو إيجابية تتسع وتنتشر من نفس نوعها وتفتح لك كل الملفات الخاصة بها منذ الولادة وحتى هذه اللحظة، وكيف أنها تجعل كل تركيزك يتجه إليها وذلك يؤثر على أحاسيسك وسلوكياتك التي ستؤثر بدورها على نتائجك وتجعل الملف الخاص بها يزداد قوة وعمقًا في برجحتك الذاتية في العقل الباطن.

يشاهد أي شيء لكي لا يفكر في التغيير.

الفكرة لها القدرة أن تجعل الطالب مجتهدا فيذاكر بجدً ويسهر الليالي وينجح بتفوق، أو تجعله لايذاكر بل على العكس يكره الدراسة والمدرسين فلا يبذل أي مجهود لكي ينجح مما يؤدي إلى رسوبه في الامتحانات. والقصص في المجال الدراسي لاحد لها وكلها نجد جذورها في الأفكار.

وفي الحياة الزوجية نجد أن فكرة واحدة سلبية لها القدرة أن تكون السبب في الطلاق وأيضًا لها القدرة أن تجعل حياة الزوجين متزنة وسعيدة. والفكرة من الممكن أن تجعل الأم رائعة في تربية أولادها أو تجعلها تركز على السلبيات مما يسبب لها العصبية الزائدة والانهيار. وكذلك في كل الحرف والمهن مهما كانت إمكانات الإنسان ومهما كان عنده من المال أو العلاقات فإن أفكاره ستكون السبب في نتائجه وفي سعادته أو تعاسته.

ونجد المريض النفسي الذي يعيش حياته في دوامة تحديات الماضي ولا يتحرك إلا ومعه حبوب الأعصاب ومن وقت لآخر يطلب من طبيبه أن يعطيه حبوبًا أقوى لأن الأدوية التي يأخذها لم تعد فعالة ونجده دائم الشكوى من الأطباء وبأنهم لم يستطيعوا مساعدته وعلاجه فيبحث عن أي شيء أو أي شخص يساعده. ولكنه لا يفعل الشيء الأساسي الذي فيه خلاصه من هذه الدائرة المفرغة وهي تحمل مسئولية حياته فيبدأ بتغير نشاطاته اليومية ويتعلم من تحديات الماضي ويحدد أهدافه ويبدأ في تحقيقها فيشعر بالإنجاز وبتحقيق الذات وكل ذلك يحدث عندما يقرر الشخص أن يغير أفكاره السلبية إلى أفكار إيجابية.

وهناك حكمة صينية تقول: «لو فعلت نفس الشيء ستحصل على نفس النتيجة».. فالفعل يسبب رد فعل من نفس نوعه وقد سمسى ذلك الفيلسوف الأغريقي سقراط بـ «قانون السببية» فالبذور التي تزرعها تعطيك محصولاً من نفس النوع فلو زرعت بذور التفاح ستحصل بإذن

الله على تفاح ولو زرعت بذور العنب ستحصل بإذن الله على عنب وهكذا مع الأفكار لو زرعت في ذهنك بذور الـتفكير السلبي فسيكون محصولك ونتائجك سلبية، ولو زرعت في ذهنك بذور الحب والتسامح فسيكون محصولك من النفس النوع.

فاى فكرة تضعها في ذهنك سيتتحول إلى التركيسز شسم الأحاسيس ثم السلوك ثم النتائج من نفس النوع وسوف تستمر في الحصول على نفس النتائج ولن يحدث التغيير إلا لو قررت قرارًا قاطعًا بتغيير الجذور التي بداتها وهي الأفكار. كما قال الفيلسوف بلاتسو: «غسير أفكسارك تغسير عداتك»...



## الفكر وتأثيره على الصورة الذاتية

دكتور ماكسويل مولتز الإخصائي في جراحة التجميل والكاتب المعروف عالميا في تخصصه عن الصورة الذاتية. كتب في كتابه «سيكو سيبرنتك Psycho Sybernetics» أن كل إنسان يرسم في داخله صورة عن نفسه في جميع أركان حياته، قص قصة عن الشابة «ناتالي» التي كانت تعاني من تشوه في أنفها فأصيبت بإحباط وخجل فابتعدت عن الناس وتركت المدرسة وأصبحت تعيسة جدًا مما جعل والدها يلجأ للدكتور مولتز لكي يجري لها جراحة تجميل في الوجه وبالفعل أجريت لها الجراحة بنجاح كبير وكان كل من يرى ناتالي يهنئها على التغيير ولكنها لم تكن سعيدة على الإطلاق ولم تر أي تغيير في وجهها. وعندما سألها دكتور مولتز: هل ترين الفرق بين أنفك الآن وفي الماضي؟ ردت ناتالي نعم أرى أن هناك فرقا ولكني لا أشعر بهذا الفرق!!!

وكتب د. مولتز تعليقه على ذلك بأنه كان عليه أولا أن يحدث تغييرا في الأفكار التي تسببت في الصورة الذاتية التي رسمتها ناتالي لنفسها في داخلها ثم يقوم بعد ذلك بإجراء العملية الجراحية لكي يحدث التغيير الخارجي.

إن الصورة الذاتية تعتبر من أسباب التغيير أو عدمه فنجد أن الشخص السمين الذي يريد أن ينقص وزنه بكل الطرق المتاحة ولكنه

لا ينجع في تحقيق هدفه لأنه يريد التغيير من الخارج بدون أن يحدث التغيير أولا من داخله حتى يرى نفسه داخليًا وباعتقاد تام بالوزن المذي يريده. وأيضًا نجد المدخن الذي يريد أن يقلع عن التدخين فيستخدم شتى الوسائل المتواجدة في الأسواق، وقد ينجح لفترة، ولكنه عندما يواجه أي تحد من تحديات الحياة يعود مرة أخرى للتدخين، وذلك لأن صورته الذاتية التي رسمها عن نفسه في داخله بأنه مدخن لم تتغير.

في عيادتي في مونتريال قابلت سيدة في الثلاثينات من عمرها متزوجة وعندها أربعة أطفال وكانت تدخن أكثر من خمسين سيجارة يوميا حتى أصيبت بجلطة ولكن الله عز وجل أنقذها فلم يحدث شيء يذكر، فكانت الجلطة بجرد إنذار لها من الله عز وجل لكي تبتعد عن هذه العادة السيئة، وبالفعل ابتعدت تماما لمدة ستة أشهر ولكنها عادت للتدخين مرة أخرى بسبب انفصالها عن زوجها، ومنذ ذلك الحين وهي تدخن بشراهة وحاولت أشياء وأساليب عديدة ولكنها لم تحقق هدفها في الإقلاع عن التدخين. وفي عيادتي بمونتريال دار بسيني وبينها هذا الحديث:

سألتها: "هل التدخين مهم بالنسبة لك؟" قالت: "نعم لأنها عادة تعودت عليها منذ أن كان عمري خمسة عشر عاما وأنا الآن عمري خمسة وثلاثون عاما فأصبح التدخين جزءا من حياتي. ثم قالت: وأحيانا أشعر أنها تريحني وتساعدني على تغيير تركيزي فلا أفكر في المشاكل التي تحيط

بي من كل جانب وكأن السيجارة هي صديقي الذي استخدمه في الهروب من نفسي!!!!» ثم سألتها: «هل تعتقدين أنك قادرة على الإقلاع عن التدخين؟» فأجابت بسرعة: «حاولت كثيرًا ولم أنجح والآن لا أعتقد أنني قادرة على ذلك». وسألتها: «لو حدث أنك أقلعت فعلا عن التدخين، هل ترين نفسك بدون السيجارة؟» أجابت: «لا على الإطلاق فأنا أرى نفسي مدخنة منذ أكثر من عشرين عاما ولا أعرف كيف كنت قبل ذلك !!!». وسألتها: «هل تدخين أمام أولادك؟» فردت بسرعة: «طبعا لا، وأضافت: لا أريد أن يدخن أولادي ولا أريد أن أكون السبب في ذلك وكلما فكرت في هذا الأمر أشعر بألم شديد في صدري. وأيضًا لا أدخن أمام والدي أو إخواتي وأخواتي ولا في الطيارات أو الأماكن الممنوع فيها التدخين».

واستمرت أسئلة التقييم لمعرفة روتينها في التدخين بالنسبة للوقت والمكان والأحاسيس ونسبة اعتقادها وصورتها الذاتية وتقديرها الذاتي والأوقات وأيضًا الأشياء التي تمنعها عن التدخين ... الخ، وكان علينا في البداية أن نحدث تغييرًا في الاعتقاد ثم في الصورة الذاتية وربط الألم بالتدخين في العقل الباطن، وبعد ذلك الإنجاز التدريجي وتغيير العادة بشيء آخر مهم بالنسبة لها. وبفضل الله سبحانه وتعالى ابتعدت تماما عن التدخين.

كما ترى.. الصورة الذاتية قد تكون من أهم أسباب النجاح أو



E.

الفشل وأيضًا السعادة أو التعاسة، وهناك مؤثرات قوية تؤثر على الصورة الذاتية، ومن هذه المؤثرات وسائل الإعلام فقد نجد في إحدى الفضائيات برامج عروض الأزياء وكيف أن العارضات يمتلكن أجسامًا نحيفة تجعل بعض الفتيات يردن أن يكون عندهن نفس الجسم فيضعن أنفسهن في ريجيم قاس حتى يصاب بعضهن بمرض الأناريكسيا وهو الخوف من الطعام حتى لا يزداد وزنهن.

وهناك حكمة أفريقية تقول: "لو أن العدو الداخلي ليس له وجود فالعدو الخارجي لا يستطيع إيذاءك بمعنى أن أكبر عدو للإنسان همو نفسه كما قال أرسطو: "مشاكلي مع نفسي تتعدى بمراحل مشاكلي مع أي مخلوق آخر" وكل ذلك سببه الأول والأخير هو الأفكار التي كانت السبب في الصورة الذاتية.

\* \* \*







## الفكر وتأثيره على التقدير الذاتي

كتبت دكتورة كارولين ميس في كتابها «لماذا عمرض الناس ولماذا لا يعالجون»: «التقدير الذاتي قد يكون من الأسباب الرئيسية في تعاسة أو سعادة الإنسان لأنه يتعامل مع الشعور والأحاسيس وإذا كان الشخص متقبلاً نفسه ويقدر نفسه أم لا». وقال دكتور ناتانين براندن الدكتور في علم النفس التحليلي ومن المختصين في علاج التقدير الذاتي: «التقدير الذاتي الفاتي الضعيف هو السبب الأساسي وراء الإدمان ومعظم السلوكيات السلبية».

التقدير الذاتي الضعيف يحدث للإنسان لأسباب متعددة من أخطرها عدم الشعور بالحب والحنان، فعندما يشعر الإنسان أنه غير عبوب يفقد التوازن ويبحث عن أي شيء يعوضه عن هذا الحب فمن المحتمل أن يهرب إلى المخدرات أو الخمور أو السنلوكيات السلبية بأنواعها أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة بدون هدف محدد غير إضاعة الوقت، أو البعد عن الناس أو النوم لساعات طويلة. وأيضًا شراء أشياء لا يحتاجها ولكنه يشعر بحب ذاتي في عملية الشراء نفسها. وعدم شعور الشخص بأنه محبوب يجعله يشعر بالوحدة كأنه منبوذ من الناس فيسبب له ذلك انعكاسًا نفسيًّا يؤدي إلى عدم ثقته بنفسه أو بالأخرين.

وهذا يذكرني بقصة هزت كياني تماما عندما كنت في زيارة لإحدى البلاد في جولاتي حول العالم، أن سيدة في الأربعينات من عمرها جاءت لقابلتي وهي تبكي بحرقة وتشتكي من ابنتها التي تعاني من مشاكل نفسية ولا تهتم بنفسها أو دراستها وكل يوم نزداد سلوكياتها سوءًا. وسألت الأم: هل لها أخوات؟ قالت: نعم أربعة أولاد. فسألتها: هل يوجد بينهم من يتصرف بنفس الطريقة؟ أجابت الأم: لا فقط هي. وطلبت منى مقابلة هذه الفتاة التي تسبب

لها مشاكل لا حصر لها منها انفصالها عن زوجها!!! .

وطلبت مقابلة هذه الفتاة وعندما قابلتها كانت لا تتعدى السادسة عشر من عمرها هادئة جميلة في وجهها حزن عميق وقبل أن أسألها أي سؤال تكلمت هي وقالت: «لا أحد يحبني لا أحد، بل كلهم يكرهوني وحتى لا يريدونني معهم!!!» وبصوت هادئ سألتها: «من اللذي لا يجبك بالتحديد؟» فقالت: «أمي؛ فعندما كنت صغيرة قالت لي بغضب: «أن لا أحب البنات ليتك كنت ولذا»!!!! فشعرت أنني وحيدة تماما في هذه الدنيا فلو كانت أمي نفسها تقول لي ذلك فمن إذن يحبني؟ وقلت لهذه الدنيا فلو كانت أمي نفسها تقول لي ذلك فمن إذن يحبني؟ وقلت أفعل أي شيء محدد ولماذا أفعل أي شيء أو أنجح فأنا لا أشعر بأي أفعل أي شيء عدد ولماذا أفعل أي شيء أو أنجح فأنا لا أشعر بأي أنا فممنوع عني الخروج أو الاشتراك في أي نادٍ أو أي نشاط». ثم قالت بحدة: «الا فممنوع عني الخروج أو الاشتراك في أي نادٍ أو أي نشاط». ثم قالت بحدة: «طالما أن أمي أرادت أن أكون ولذا فأنا ألبس مثل الولد وأتكلم مثل الولد

وأيضًا أصاحب الأولاد!!» ثم قالت: «كانت تعتقد أمي أنني لا استطيع الخروج ولكنها اكتشفت أني أخرج في الليل عندما ينام الجميع، وقلت لها: إنني أدخن أكثر من أربعين سيجارة يوميا وأيضًا أصبحت مدمنة مخدرات وأستطيع أن أحصل عليها في أي وقت وفي أي مكان أكون موجودة فيه!!!» ثم أضافت: "طالما أنني لا يجبني أحد ولا يريدني أحد فأنا حرة في أي شيء أفعله ولا يهمني أحد لأنني أكرههم جميعا!!!» وعندما علمت الأم بذلك قالت: "لا أتذكر أنني قلت ذلك ولو حصل فعلا فلم أكن أقصد ما قلت فأنا أجها مثل إخوتها بل قد يكون أكثر!!!»

وهذا مثال عن التقدير الذاتي الضعيف الذي قد يكون سببه عدم الشعور بالحب والحنان والذي قد يحدث من أقرب الناس إلينا بدون قصد.

ما هو التقدير الذاتي؟

هو إحساس الشخص عن نفسه، ورأيه في نفسه وسمعته مع نفسه، وله ثلاثة جذور أساسية:

ا المنتقبل المناتي: أن يتقبل الإنسان نفسه كما هو، يتقبل شكله فلا يشعر أن هناك جزءا منه لا يحبه سواء كان جسمانيا أو شخصيا، ويتقبل عائلته فلا يشعر أنه لا يحب عائلته أو يتمنى أن يكون

من عائلة أخرى. وأيضًا تقبل وطنه، وهنا قد يسافر الشخص إلى الخارج لأنه لا يحب وطنه ولا يشعر فيه بالانتماء وقد يسبب له ذلك تقليد أهل العالم الخارجي وسلوكياتهم عما يجعله يشعر ببعض الراحة الوقتية ولكن على المدى البعيد لن يعرف من هو حقيقة لأنه لن يستطيع أن يكون واحدا من هذه النوعية من الناس ومن ناحية أخرى لا يجب وطنه !! وهذا من ضمن الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالضياع مهما كان ناجحا.

القيمة الذاتية: وهنا يشعر الشخص أن له قيمة وأنه عضو مهم في المجتمع وعنده القدرة على الإنتاج والتقدم والإنجاز، وأن حياته لها معنى وأن ما يفعله مفيد ومهم وأنه يجد تقديرا من الآخرين عن قيمته وقيمة ما يفعله. وهنا لو شعر الشخص أنه لا يجد تقديرًا من العائلة أو من مدرسيه أو من مديره يشعر بعدم الاتـزان وبالشـعور بـالتمرد والغضب

والعصبية الزائدة أو بالبعد عن الجميع والهروب منهم وتجعله حساسا لأي رأي يقال عنه لأنه يشعر أنه أقبل من الآخرين وأنه مهما عمل فلن يجد التقدير.

" - الحب الذاتي: بمعنى أن يحبب الشخص النّعم أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها فمهما كان طوله أو لون جلده أو شكله، فهو يحب كل جزء فيه كما هو . ومن الأسباب الأساسية في الحب الذاتي أو عدمه هـو البرمجة الأولى التي تبرمج بها الطفل من الوالدين وحملها معه في حياته وفي اتصالاته مع العالم الخارجي. وكل هذا سببه الأساسي وجذوره الموجودة في العقـل الباطن هـو الفكرة التي بدأتها ولكي يحدث تغير في التقدير الذاتي يجب أن عدث تغير في الأفكار.

## الفكر وتأثيره على الثقة في النفس



الثقة في النفس هي الفعل مع الاعتقاد أنه مهما كانت التحديات أو المؤثرات الداخلية أو الحارجية ومهما كانت الحالة النفسية أو المادية أو الشخصية، سيصل الشخص بإذن الله إلى تحقيق هدفه. الثقة هي القوة الذاتية التي تدفع الإنسان إلى التقدم والنمو والتحسن المستمر وبدون الثقة يعيش الإنسان في ظلال الآخرين

ويشعر بالخوف من الفشل ومن الجمهول فلا يجرؤ على أي تغير يجعله يخرج من حيز منطقة الراحة والأمان التي تعود عليها ، فمن الممكن أن يكون الشخص تعيسًا جدًّا في عمله ودائم الشكوى من رئيسه ومن عدم التقدم ولكنه لا يجرؤ على التغيير لخوفه من الفشل!!! وقد نجد زوجة تعيسة جدًّا في زواجها ولا تحاول أن تحدث أي تغيير إيجابي في حياتها سواء كان ذلك بتغيير أسلوب حياتها مع زوجها أو حتى الخروج المتكامل!!! وقد نجد الطالب الذي يذاكر ويجتهد وفي يوم الامتحان يفكر في الفشل فيكون هذا هو السبب في ضياع ثقته وبالفعل رسوبه في الامتحان. وأيضًا الرياضي الذي يفقد ثقته لا يفوز لأن الفوز يحتاج لثقة بجانب التدريبات النفسية والجسمانية.



ومن المكن أن يكون الإنسان واثقنا من نفسه في شيء معين ولكنه يصادف تحديًا في حياته يجعله يعتقد أنه فاشل وبدلك فهو يفتح في ذهنه ملفًا للفشل في هذا الشيء.

وفي جولة من جولاتي حول العالم كنت أنا وزوجتي نزور لويزيانيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكنت أقدم برناجًا عن القوة الذاتية والثقة في النفس وبعد انتهاء البرنامج اجتمع حولي بعض المتدربين قالت لي سيدة في الثلاثينات من عمرها: «دكتور إبراهيم أنا عندي خوف من الزواج فقد تزوجت مرتين وفشلت في زواجى وأنا أرفض أي شخص يتقدم لي لأنني لا أثق في أحد ولا في نفسي واعتقد أن زواجى سينتهي بالفشل!!!!

وقال شاب في العشرينات من عمره: أنا كنت متميزًا جداً في الدراسة وكانت درجتي فوق التسعين بالمائة ودخلت كلية الطب كما كنت أريد ولكن في الكلية رسبت في مادتين ومنذ هذا الوقت فقدت الثقة في نفسي وأصبحت أخاف من الفشل بطريقة لم تكن تخطر لي على بال وأشعر بالضياع التام!!!

وقال رجل في الأربعينات من عمره: «أنا كنت أمتلك مطعمًا





صغيرًا وكنت ناجحًا جدًّا فقررت أن أتوسع وبالفعل اشتريت مكانًا أكبر وصرفت مبالغ طائلة في المكان الجديد والتسويق والإعلام ولكن للأسف لم أحصل على النتائج التي كنت أتوقعها ولكني لم أياس وعملت ليل نهار ولكن النتائج كانت كما هي بدون تحسن فلم أستطع دفع ديوني للبنوك فحجز عليَّ البنك وأخذ مني المطعم والآن أعمل كموظف في مطعم متواضع جدًّا وأملى أن أفتتع مطعم آخر ولكني أشعر بضعف شديد في ثقتي بنفسي لذلك لم أتخذ أي خطوة إيجابية لتحقيق هدف!!!!!

هذه القصص الثلاثة تعطيك فكرة جيدة عن ضعف الثقة في النفس وكيف أن تحديات الحياة قد تؤثر على أفكار الإنسان وتجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقادًا سلبيًّا عن نفسه وقدراته وتجعله سجينا في سجن أفكاره السلبية التي قد تؤثر على كل أركان حياته.

ومن ناحية أخرى نجد أن الأفكار الإيجابية تساعد على بناء الثقة في النفس مما يؤدي إلى الفعل الإيجابي الذي يساعد الشخص على التقدم تحت أي ظرف مهما كان صعبا. وكان محمد على كلاي الملاكم الشهير يقول ويكرر لنفسه دائما «أنا ملاكم رائع، مهما كانت الظروف أنا ملاكم رائع، أنا أفضل ملاكم في العالم» وعندما سئل في مقابلة تليفزيونية لماذا يقول هذا الكلام ويكرره؟ أجاب:

«لأن ذلك يعطيني الثقة في نفسي ويقوي عزيمتي ويجعل تركيـزي علـى الفوز حتى ولو كانت هناك خسارة سأتعلم منهـا وأتـدرب بطريقـة أفضــل حتى أفوزً» ثمم قـال: «الأفكـار خطـيرة جـدًّا وقـد تكـون هـي السبب في الخسارة أو المكسب لأنها جذور الثقة في النفس».

ونفس الشيء تكرر مع مايكل جونسون الأمريكي لاعب السلة الشهير عندما كان في حفل تكريم له قال: «من أهم أسباب نجاحي هو المهارات الذهنية، فأنسا أضع الأفكار الإيجابية في ذهبي وأربطها بأحاسيسي وأتخيل نفسي وأنا متمكن وواثق من نفسي تحت أي ظرف من الظروف التي قد تقابلني وبذلك فأنا أساعد ذهبني أن يساعدني في تحقيق أهدافي».

وأتدكر في وقت كنت فيه في «كاب كود» بالولايات المتحدة الأمريكية لأدرس التنويم بالإيحاء الكلينيكي وبعد الانتهاء من الدراسة التي كانت حوالي عشر ساعات يوميا لمدة عشرة أيام سمعت عن فتاة صغيرة عمرها تسع سنوات حصلت على جائزة أفضل بائعة في أمريكا لأنها باعت أربعين ألف علبة بسكويت في أقل من ستة أشهر وأنهم سيعرضون حفل التكريم وتوزيع الجوائز في التلفاز في الثامنة مساء وطبعا شاهدت البرنامج بأكمله وكنت مندهشا من قوة ثقة هذه الفتاة الصغيرة في نفسها. وعندما سألها المذيع بعد أن استلمت جائزة أفضل بائعة في أمريكا كيف استطعت أن تبيعي كل هذه الكمية الهائلة في فترة بعتبر قليلة فأجابت الفتاة وقالت: «والمدي توفى وأنا عمري خمس سنوات وكنت أحبه جدًا شعرت بالوحدة الشديدة وأصبت باكتئاب حاد ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمساعدة أمي التي أحبها جدًا



103 A

استطعت أن أتغلب على نفسي، وعلمت أن والدتي مريضة بالسرطان وأن الأطباء قالوا: إنها لن تعيش أكثر من سنة واحدة شعرت بالضياع التام وكنت أعرف أن أمي لم تسافر في أي مكان في العالم وأن حلم حياتها هو أن تزور بعض البلاد الأخرى وعلمت أن هناك مسابقة في المبيعات والجائزة فيها عبارة عن عشرون ألف دولار وجولة حول العـالم قررت أن أربح هذه المنافسة مهما كانت التحديات وذلك من أجل أمي الحبيبة. وتقدمت فعلا ولكن أعضاء لجنة التقييم رفضوني لصغر سني وعدم خبرتي في المبيعات ولكنني لم أيأس وأصررت حتى لم يجـدوا أمـام إصراري غير الموافقة وبالفعل بدأنا وكانت خطتي هي أن أدق على كـل باب أراه أمامي وأقول للناس: أنا فتاة عندي تسع سنوات وأمي مصابة بالسرطان وقال الأطباء إنها لن تعيش أكثر من سنة وحلم حياتها أن تسافر حول العالم قبل أن تموت، وأنا هنا أبيع علب البسكويت هذه لكي أربح الجائزة لكي تسافر أمي». ثم أضافت الفتاة: «ثم أقرب من العميل وأنظر في عينيه وأسأله بصوت حنون وبثقة تامـة في نفســى: كــم علبه تريد حضرتك كي تساعدني على تحقيق حلم أمي ؟ وبذلك كنت أبيع بمعدل خمس علب في كل بيت أزوره".

وعندما انتهي البرنامج نظرت الفتاة مباشرة في الكاميرا لكي توجه رسالتها لجمهور المشاهدين وقالت: «لقد سمعتم قصتي وتعرفون أن كل ما أفعله هو لكي أساعد أمي الحبيبة لكي تحقق حلمها فكم علبة تريدون؟ !!!!» وتحت دهشة الجميع استطاعت أن تنتهز هذه الفرصة



وكسبت عطف الآلاف من المشاهدين الذين كانوا يشاهدون هذه الفتاة النابغة الواثقة في نفسها وباعت سبعين ألف علبة أخرى من البسكويت. وذلك يرجع إلى اعتقادها التام في هدفها وثقتها في نفسها أنها مهما كانت التحديات أو الظروف ستربح بإذن الله الجائزة.

وهذا مثل عن قوة الفكرة وكيف أنها جذور الثقة في النفس. لذلك إذا أردت فعلا أن تكون ثقتك في نفسك عالية وقوية ازرع الأفكار الإيجابية التي تغذي ذهنك وتجعل تركيزك الإيجابي يكون في ثقتك في نفسك مهما كانت الظروف أو التحديات فيفتح لك المخ الملفات الخاصة بالثقة فتصبح أقوى وأعمق في مخازن الذاكرة في عقلك الباطن عما يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوكياتك ونتائجك.

والأن بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في رحلتنا ومررنا عبر محطات قوة الفكر وعرفنا أن الفكرة لها برمجة راسخة وأنها تصنع ملفات العقل وأنها تؤثر على الذهن وعلى الجسد وعلى الأحاسيس وعلى السلوك وعلى النتائج، والفكر يؤثر على صورتك الذاتية و تقديرك الساتي وأيضًا على ثقتك في نفسك، دعنا نستكمل رحلتنا في قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي ونستمر في التخاسة، والنجاح الشعادة أو التعاسة، والنجاح أو الفشل .... قوة الفكر.



### الفكر يؤثر على الحالة النفسية



أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية يعاني معظم الناس من أمراض نفسية فنجد بعض الناس يعاني من القلق والخوف من المستقبل أو من الجهول. ونجد البعض الآخر يعاني من التوتر والإحباط ونجد آخرين يعانون من الوحدة مع أنهم يتمتعون بمزايا مادية وعائلية كسيرة ، ونجد

الأمراض النفسية تنتشر حتى بين الشباب مما أدى إلى ارتفاع نسبة الانتحار في العالم من ١٤٪ في عام ١٩٩٥ إلى ٣٣٪ عام ٢٠٠٥ حسب بحث معهد الدراسات النفسية والفسيولوجية بنيوزيلاند. ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها:

#### ١- التقدم والنمو السريع:

نرى العالم اليوم يجري بسرعة لم نرها من قبل، فكل شيء يتحرك بسرعة نجد الآلات الإلكترونية السريعة والسيارات السريعة والطائرات السريعة والجراحات السريعة وحتى الأكلات السريعة البعيدة كل البعم عن الصحة بـل أثبتت الإحصائيات أن بعض هـذه الأكـلات الغنية بالدهنيات والخالية من أي قيمة غذائية تذكر تؤدي إلى أمراض متعددة قد تصل إلى السرطان!!! مما سبب لبعض الناس عـدم الاتـزان والجـري الـدائم وكـأنهم في سباق البقـاء وبعـدهم عـن الروحانيات والشعور بالضياع والإحباط والقلق وأيضًا الخوف بكافة أنواعه.

فمن أمثلة السرعة نجد شركة مثل بيتزا هوت تركز على السرعة في تسويق منتجاتها وتقول للناس اطلب بيتزا من أي نوع تريده وسنوصلها إلى محل إقامتك في خلال نصف ساعة وإذا تأخرنا فسوف نمنحك بيتـزا أخرى مثل التي طلبتها تماما مجائا!!!

ثم نرى شركة أخرى تدعى بيتزا أكسبرس تركز أيضًا على السـرعة وتقول اطلب البيتزا وستصلك في عشر دقــائق وإذا تأخرنــا فســنمنحك الثانية مجائـًا!!!!

وإذا نظرت حولك ستجد كل شيء يتحرك بسرعة كبيرة. وهـذا لا يعني أن السرعة غير مفيدة ولكنها سبب من أسباب القلق والخوف والتوتر التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الحالة النفسية.

#### ٢- التغيير:

السبب الثاني الذي يؤثر علينا جميعا نفسيا هو التغيير السريع الـذي نراه الآن. كل شيء يتغير بنفس السرعة التي يجري بهــا العــالم !! فنجــد قائد أو رائد السوق في الخمسـينات والســتينات في أي ســلعة أو خدمــة كان يظل الرائد لسنوات عديدة ولكن الآن تتراوح المدة من ساعة واحدة إلى ستة أشهر. فنجد الجديد في عالم السيارات وكافة الاحتياجات، وفي ذلك بعض الإيجابيَّات ولكنه من ناحية أخرى يجعل اتخاذ القرار في شراء أي شيء صعبًا للغاية بسبب العروض الكثيرة المتوافرة في الأسواق. ومن الناحية المهنية التغيير في الاحتياجات قد يؤدي إلى رفد بعض الموظفين الذين لا يتقنون استخدام المعدات الإلكترونية الجديدة.

فالتغيير والسرعة من أسباب خروج الناس عن منطقة راحتهم وأمنهم مما يسبب لهم تهديدا في البقاء والاستمرارية فيؤدى ذلك إلى الشعور بالقلق والخوف وفي أحيان كثيرة الاكتتاب.

#### ٣- النافسة :

المؤثر الثالث الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان هو المنافسة القوية التي سببها التغيير والسرعة، وقد قامت جامعة هارفارد عام ١٩٦٤ بعمل بحث عن التغيير والسرعة والمنافسة وكانت نتيجة البحث أن العالم سيشاهد تغييرا كبيرا لم يره من قبل ويسرعة كبيرة وذلك سيؤدي إلى قوة المنافسة، وأضافت أنه إن لم يتحرك الناس بسرعة تتماشى مع السرعة التي يعيشها العالم وبمرونة تامة تتماشى مع هذا التغيير الكبير وأيضًا بابتكار وتقديم كل ما هو جديد يختلف عن المنافسة فستكون التيجة كالآتى:

على الصعيد المهني ستواجه الشركات أو المؤسسات أو حتى البلاد

مشاكل مادية خطيرة قد تؤدي إلى الإفلاس.

وعلى الصعيد الشخصي ستؤدي إلى الإصابة بـالأمراض النفسية مثل الاكتتاب الحاد وأيضًا الأمراض العضوية مثل ارتفـاع ضـغط البدم والسكر والجلطة وأمراض القلب!!!

#### ٤- حالة المزاج المنخفض:

وهي حالة نفسية تحدث لنا جميعا من وقت لآخر وتكون السبب في فقدان الحماس لفعل أي شيء حتى ولو كان بسيطًا!! وتجعل الشخص يشعر وكأن ما يفعله ليس له معنى. وحالة المزاج المنخفض قد تكون سببا أساسيا في ضياع فرص كثيرة من الإنسان بل قد تكون السبب في طرده من العمل أو في بعض حالات الطلاق. فعندما يشعر الإنسان بهذه الحالة يبتعد عن الناس وقد يتصرف بعصبية زائدة. ولكي يخرج بعض الناس من هذه الحالة تجدهم يتجهون إلى فعل أي شيء مثل الأكل حتى ولوكان غير جوعان، أو إلى مشاهدة التلفاز لفترات كبيرة لكي يغير اتجاه تركيزه ولا يفكر في أي شيء، وأن يدخن أو يشرب الخصور أو المخدرات. هذه الحالة قد تبدو بسيطة ولكن أثرها قد يؤدي إلى نتائج سلية كبيرة وزيادة قوة الملفات الذهنية المخزنة في العقل الباطن.

ولو بحثنا عن أسباب كل هذه الحالات النفسية سواء كانت اكتتابًا أو قلقًا أو خوفًا أو توترًا أو إحباطا. الخ ستجد أن جذور معظم الأمراض النفسية يحدث أولا في العقل عن طريق الفكر والتفكير الذي قالت عنه الجامعات العالمية إنه يسبب أكثر من ٧٥٪ من الأمراض النفسية.

٥- حالة الطوارىء الداخلية:

كنت ضيفا في برنامج تليفزيوني وكان البرنامج على الهواء واتصلت سيدة وقالت: إنها مدمنة لصنف من أصناف المياه الغازية لدرجة أنها تشرب منها يوميا ما لا يقل عن عشر زجاجات!! وطلبت أن نساعدها في إيجاد حل لمشكلتها التي تسببت في زيادة وزنها وأيضًا في إصابتها بضغط الدم المرتفع. ولكي أساعدها بإذن الله دار بيننا هذا الحوار:

«منذ متى بدأت معك هذه الحالة؟» أجابت : «منذ ثلاث سنوات».

الله ومتى تشعرين بقوة هذه الرغبة؟ قالت: احسب حالتي النفسية فعندما أكون سعيدة أو تعيسة أو عندما أشاهد التلفاز أو لو كنت بمفردي أو مع أحد الأصدقاء وفي المناسبات وعند الأكل وأضافت: الكل وقت بالنسبة لي مناسب لكي أشرب مياه غازية!!»

«وسألتها كم نسبة رغبتك الآن لشرب المياه الغازية؟» فأجابت: ٥٠٥٪٩.

فطلبت منها أن تزيد هذه النسبة في ذهنها. فقالت: «زادت لي ٦٠٪» .

سألتها: «ماذا فعلت لكي تزداد النسبة عشرة في المائة بهذه السرعة؟» فقالت: «فكرت أنها مثلجة!!»

فطلبت منها أن تزيد النسبة مرة أخرى. فردت بعد خمس ثوان وقالت: «زادت إلى سبعين في المائة!!» فسألتها نفس السؤال: «ماذا



وطلبت منها أن تستمر حتى تصل إلى ١٠٠٪، وفعلت وقالت غاضبة: القد وصلت فعلا إلى ١٠٠٪؛ وقبل أن تقول أي شيء قاطعتها بسؤالى: «ماذا فعلت لكى تصلى إلى هذه النسبة العالية في أقبل من ثلاثين ثانية؟» فقالت: «أولا فكرت أن الزجاجة مثلجة وأن الجو حمار جدًا ثم تخيلت نفسي بعد الغذاء وأنني أحتاج إليها وبذلك ارتفعت النسبة إلى ١٠٠٪!!!! فقلت لها: «الآن ستزداد أكثر من ١٠٠٪. أريدك أن تفكري أن الطقس حار جدًّا وأنك في شدة التعرق وأنك تنظرين إلى الزجاجة المثلجة الشمهية وكسل تركيىزك عليهما وأنسك تتنماولين الطعمام وتشمرين بمالعطش وتريمدين فعملا أن تشمربي زجاجتمك المفضلة وأحاسيسك تتصاعد ورغبتك تتصاعد ولم يكن هناك غير هذه الزجاجة فقط» ، ثم كررت : «هذه هي الزجاجة الأخيرة ومن المحتمل أن يأخذها شخص آخر فرغبتك اشتعلت تماماً». وهنا قياطعتي السيدة غاضية وقالت: اهل ترى ماذا فعلت بي الآن كل تركيزي على الزجاجة وأريد واحدة الآن أكثر من أي شيء آخر في حياتي ، وأنا لم أتصل بـك لكـى تزيد من مشكلتي!!"!

وهنا شرحت لها أن الفكرة التي بدأت بالتفكير في الزجاجة أشرت على أحاسيسها وبما أن الأحاسيس هي وقود الإنسان وبعدها فورا يحدث السلوك رجع الإحساس إلى الأفكار فزاده قوة ومن الأفكار إلى الأحاسيس فزادت هي الأخرى قوة فرجعت مرة أخرى إلى الأفكار





وهكذا من الأفكار إلى الأحاسيس ومن الأحاسيس إلى الأفكار حتى يصل الإنسان إلى قمة الرغبة فيحدث السلوك. وأنا أسمي هذه الحالة حالة الطوارئ الداخلية لأن العالم الداخلي يصبح في حالة طوارئ عالية حتى يحصل الإنسان على ما يريد وإن لم يستطع الحصول على ما يريد يصاب بخيبة أمل و إحباط شديدين.

ثم قلت لها: «الآن سنيدا في عمل العكس لكي تتخلصي من هذه العادة بإذن الله». وطلبت منها أن تفكر داخليًّا وتنقص نسبة رغبتها في شرب الزجاجة. فردت قائلة: «فعلت ذلك ووصلت إلى ٧٠٪ وما فعلته لكي أصل إلى هذه النسبة هو أن الزجاجة ساخنة!!» فطلبت منها أن تستمر في التناقص فقالت: «أنا الآن في نسبة ٥٠٪ لأن الطقس بارد!!» وطلبت منها أن تستمر حتى تصل إلى صفر في المائة وسكتت للحظات ثم قالت: «وصلت إلى صفر في المائة لأنني تخيلت الطقس باردًا جدًّا والزجاجة ساخنة جدًّا وأنا مملوءة تماما من الطعام ولا أستطيع أن أضع والزجاجة ساخنة جدًّا وأنا مملوءة تماما من الطعام ولا أستطيع أن أضع أي شيء آخر في معدتي».

وهنا قلت لها: «والآن سنصل إلى ما بعد الصفر في المائة!!!».

وقلت: «الآن فكري في وقت كان فيه الطقس فعلا باردًا». فردت وقالت: «فكرت». وأضقت: «وأن أمامك زجاجة مياه غازية ولكنها ساخنة جدا». فقالت: «أراها أمامي وهي ساخنة ولا أشعر بأي رغبة فيها وكأنها غير موجودة». فقلت: «تخيلي نفسك وأنت تتناولين الطعمام وأنك أكلت كمية كبيرة من الطعام ولا تستطيعين أن تضعي أي شيء

آخر في معدتك وأنك لو أكلت أي شيء آخر فسوف تتقيئين كل الأكـل الذي تناولته». فقالت: «أعرف هذا الإحساس وأنا هناك الآن».

وهنا قلت لها: «الآن لا تتكلمي ولكن فقط فكري وركزي على ما أقول وأشعري به. تخيلي نفسك وأنت تتناولين الطعام وأنت جوعانة جدًّا وصطشانة جدًّا وأنك أكلت كمية كبيرة من الأكلات الشهية حتى امتلأت تمامًا والآن تشعرين بالعطش وأمامك زجاجتك المفضلة خذيها في يدك وأشعري بها وهي ساحنة جدًّا ولاحظي أن الطقس بارد جدًّا وأنك لا تجدينها شهية على الإطلاق ولكنك قررت الشوب على أي حال واشعري بطعمها الساخن ووجدت أن رائحتها سيئة جدًّا وكانها بها عفونة فأنظرى بداخلها ستجدي بها ذبابة وأيضًا رجل صوصار في فمك والرائحة تزداد قوة من العفونة وشكل الذبابة وهي ميتة بداخلها ورجل الصوصار في فمك وتشعري بأنك على وشك أن تتقيئي كل ورجل الصوصار في فمك وتشعري بأنك على وشك أن تتقيئي كل الطعام الذي تناولته». وهنا أغلقت الخط ثم بعدها اتصلت مرة أخرى وقالت: «لقد أغلقت الخط لأنني تقيأت الأكل فعلا ولا أطيق أي شيء عن هذه المياه الغازية».

هذا مثال صغير عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر على ذهنك وتركيزك وأحاسيسك ثم تعود مرة أخرى للفكر فتزداد قوة ويبزداد التركيز قوة وتذهب إلى الأحاسيس فتزداد قوة هي الأخرى وكأنها قنبلة داخلية تشتعل وتزداد قوة حتى تخرج للعالم الخارجي فتكون العصبية أو البكاء أو الأكل أو الشرب أو التدخين أو أي سلوك مهما كان إيجابيًا أو

سلبيا يحدث أولا في الأفكار ثم يأخذ دورته الداخلية حتى يخرج إلى العالم الخارجي وبذلك يصبح الملف الخاص بـه أعمـق وأقـوى مـن ذي قبل فيكون مبرمجا بقوة في العقل الباطن.

كما ترى الفكرة في منتهي القوة وقد تحدد مصير الإنسان في كافة أركان حياته سواء كانت للحياة الزوجية أو المهنية أو العائلية أو الاجتماعية أو المادية أو الصحية وحتى الروحانية.

لذلك لو أردت فعلا أن تحدث تغييرًا إيجابيًّا في حياتك وكنت جادا في ذلك ورغبتك قوية وقررت قرارا قاطعا أنك ستبدأ الآن وأنه مهما كانت التحديات سوف تستمر حتى تحصل على هدفك. فابدأ بالخطوة الأولى وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى وبذلك تحصل على الطاقة الروحانية اللازمة للتغيير ثم لاحظ أفكارك وغيرها إلى الأفكار التي تدعمك وتحمسك وتجعل حالة الطوارئ الداخليبة عندك تعمل لصالحك.



## الفكر يؤثر على الحالة الصحية

د. هربرت سبنسر من جامعة هارفارد كتب في كتابه العلاج



بالطاقــة Medicine أن العقــل والجسد يكمل كل منهما الآخر وأن أكثر من ٩٠ من الأمراض العضوية يرجع سببها إلى الفكسر و

هــذا يسمــى (سيكــو، سوماتــك) Psycho-Somatic Disease ومعنى (سيكو) هو العقل و(ســومو) هــو الجســد والمقصــود هنــا أن العقــل ( سيكـو) يفكر ويؤثر على الجسد (سومو).

وأن ما يفكر فيه العقل يؤثر على كافة أعضاء الجسم الخارجية من تعبيرات الوجه وتحركات الجسم، وأيضًا أعضاء الجسم الداخلية من زيادة ضربات القلب وارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم وطريقة التنفس وضغط الدم عما يؤثر على الكبد والكلسى والطحال والمعدة والرثة ... الخ

وأضافت كلية الطب في سان فرانسيسكو عام ١٩٨٦ في بحثهـا عـن.





التحدث مع الذات أن أكثر من ٧٥٪ من الأمراض العضوية أساسها التحدث السلبي مع الذات وهو ما يسميه علماء النفس «التمثيل الداخلي» ومعناه هو الطريقة التي يمثل بها الإنسان حياته داخليًا بما في ذلك الأفكار وترتيبها في العقل، وأن ذلك يسبب أمراضًا متعددة منها أمراض القلب والصداع والقرحة والجلطة وضغط الدم ويضعف الجهاز العصبي وجهاز المناعة وقد يصل أيضًا إلى السرطان!!!!

ومن ناحية أخرى نجد أحد علماء العلاج بالطاقة البشرية وهو «مانتاك شيا» يكتب في كتابه «الابتسامة الداخلية» Inner Smile أن الفكرة تؤثر على الحواس الخمسة ثم تؤثر على جميع الأعضاء الداخلية وذلك يسبب عدم اتزان طاقة الإنسان عما يؤدي إلى الأمراض بكافة أنواعها. وقال المنبي محمد عليه الصلاة والسلام: «لا تتمارضوا فتمرضوا». وهذا يؤكد أن الفكر يسبب الأمراض وأنه حتى لو تمارض للنسان واستمر في تكرار هذا التمارض فستصبح حقيقة ويسبب للنمارة الأمراض.

وعندما أرجع بالذاكرة لأيام الطفولة وأنا أشاهد فيلمًا من الأفلام العربية وأرى الأب غاضبًا جدًا بسبب تصرف ابنه الأكبر فيصرخ فيه وفجأه يضع يده على قلبه ويقع على الأرض وهبو يصرخ ويقول: "قلبي، قلمي...». ثم يغمى عليه وينقلونه إلى المستشفى وهناك تجرى له عملية حراحية في القلب ويموت!!! هل تتذكر تجارب كهذه؟





طبعا كان هذا مجرد فيلم ولكن لو نظرنا إلى ما حدث نظرة علمية نجد أن الفكرة التي نضعها في ذهننا تتسع وتنتشر من نفس نوعها ويفتح المخ جميع الملفات التي تدعم رأينا فيؤثر ذلك على تعبيرات الوجه وتحركات الجسم وعلى كل عضو من أعضائنا الخارجية وأيضًا الداخلية.

فالفكرة لو كانت سلبية فإن عندها القدرة على أن تجعل القلب يدق بسرعة كبيرة وضغط الدم يرتفع والتنفس يزداد سرعة والجسد يرتعش ودرجة حرارة الجسم تتغير وتؤثر بشدة على الجهاز العصبى وجهاز المناعة وتجعل الشخص يشعر بالاختناق ويتصبب عرقا ويتلعثم في الكلام... الخ. كل ذلك قد يحدث بسبب فكرة واحدة. والبك قصة حقيقية حدثت في عيادتي في مونتريال والتي تؤكد أن الفكرة تؤثر على الحالة الصحية للإنسان:

مايكل رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرًا في شركة «لندن لايف» وهي شركة تأمين معروفة في كندا. وقال لي: إنه مصاب بالحساسية التي تسبب له مشاكل عديدة وتمنعه حتى من الذهاب إلى العمل، وأن هذه الحساسية تصيبه فقط في فصل الصيف وبالتحديد في شهر يوليو من كل عام!!!

وسألت مايكل: «منذ متى بدأت تشعر بهذه الأعراض؟» فرد قائلا: «منذ خس سنوات بالتحديد». وسألته: «هل تعرف كيف بدأت تشعر بهذه الأعراض؟» فقال: «نعم منذ حوالي خمس سنوات كنت مع



منزله وكنا في شهر يوليو وكان الطقس حارًا جدًا

والدي في حديقة منزله وكنا في شهر يوليمو وكمان الطقمس حمارًا جمدًا بالنسبة لى وشعرت باحتقان ورشح وكحة بسيطة فقال لى والدى: يبدو أن عندك حساسية شهر يوليو!! وفكرت وقلت في نفسي يبدو أن والدي على حق وأنني فعلا مصاب بالحساسية ومن يومها وأنا أصاب بنفس الأعراض كل شهر يوليو وذهبت لأطباء عدة والجميع أثبتـوا لـى أنني مصاب بهذه الحساسية!!! فسألته: «أنت الآن عمرك اثنان وأربعون عاما وتقول إنك أصبت بالحساسية منذ خمس سنوات أي عندما كان عمرك سبعة وثلاثين عاما، إذن أنت كنت في صحة تامة كل هذه الأعوام سواء كنت في شهر يوليو أو أي شهر آخر، أليس كذلك؟» فرد مايكل قائلا: انعم هذا صحيح، فسألته: اإن لم تكن مع والـدك في هذا الوقت وحدث ما حدث معه من حديث هل تعتقد أنك كنت ستفكر بأنك مريض بالحساسية؟) فرد مايكل: (لا أعرف ولكن يبدو لي أنني لن أفكر في الأمر بهذه الطريقة ويمر الشهر مثل غيره!!» فسألته: «ما هو رأيك؟» فقال: «يبدو أنني برمجت نفسي برأي والدي وربطت ما قاله بأحاسيسي وركزت عليه وصدقت هذا الوضع وكررت ذلك لنفسي بل وأكثر من ذلك أنا أتوقع مقدما قبل أن يأتي شهر يوليو أنسى سأصاب بنفس الأعراض ويتحقق ذلك فتحول الوضع عندي إلى اعتقاد تام بأنني مصاب بشيء أنا الذي سببته لنفسي!!!»

وبىدأنا العلاج باستخدام التنويم بالإيحاء فاستخدمت نحوذج الاسترجاع بالعمر وعلاج الذات الشابة ثم تغيير الواقع فيما حدث

ومساعدة العقل اللاواعي على فتح الملفات التي تثبت له أنه كان في صحة وقوة تامة كل هذه السنوات وأعطيت التأكيدات والإيحاءات اللازمة لجهاز المناعة. ويفضل الله سبحانه وتعالى تم علاجه تماما. وأصبح مايكل حريصا جدًا فيما يقوله لنفسه أو يسمعه من الآخرين ولا يضع في ذهنه إلا الأفكار التي تساعده على النمو وخاصة على الحافظة على صحته.

وهذه قصة قصيرة من واقع الحياة تؤكد الإحصائيات والأبحاث العلمية التي تؤكد أن الفكر يؤثر على الصحة سواء كان ذلك سلبيا أو إبحائياً.

举 举 等



## الفكر يتخطى الزمن

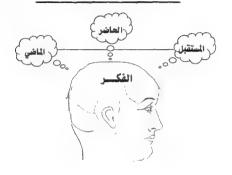

هل من المكن أن تجلس في الماضي أو تحرك كرسيًا في الماضي؟ طبعا لا.. ولكن عندك القدرة أن تسبح بفكرك وذهنك إلى وقت ما سواء كان ذلك الوقت في الماضي أو الحاضر أو المستقبل. عندك القدرة أن تفكر في شيء أو شخص أو تجربة حدثت في الماضي وأن تسترجع ذكرياتها وتعيشها وكأنها تحدث الآن، وأيضًا يمكنك أن تفكر في شيء لم يحدث بعد وأن تعيش أحداثه مقدما كما لو كان ذلك الشيء حقيقة فعلا. ومن الممكن الاستفادة من ذلك إيجابيًا.



#### دعنا نعيش ذلك معا و لنبدأ باطاضي:

ك فكر في تجربة سعيدة حدثت لك في الماضي، سواء كمان ذلك في حياتك الروحانية أو الصحية أو المهنية أو الدراسية أو الاجتماعية أو الرياضية أو إنجاز انجزته وشعرت فيه بالسعادة.

كم الآن فكر في تجربة محددة وعشها بكل حواسك وكانها تحدث الآن، تخيل كل شيء بالتفصيل و كأنك فعلا هناك، وأنت تسبح بأفكارك فكر أين أنت؟ في أي مكان؟ في أي موسم من مواسم السنة؟ ماذا تلبس؟ من معك؟ ماذا يقول لك؟ عش كل شيء، واشعر بكل شيء، قتع بالأحاسيس ثم عد للوقت الحاضر. لو نفذت معى هذا التدريب الصغير ستشعر بالسعادة كما لو كانت التجربة تحدث فعلا الذريب

#### والأن نعال معي في رحلة للمستقبل:

فكر في هدف محدد تريد أن تحققه، فكر لماذا تريد أن تحققه؟ فكر متى تريد أن تحققه؟ فكر أن الوقت يمر وأنك ترى نفسك فعلا بكل حواسك وأنك حققت هدفك، فكر في الفوائد التي تعود عليك لأنك حققت هدفك. والآن ارجع للوقت الحاضر. لو نفذت معي هذا التدريب الصغير لشعرت فعلا بإحساس الإنجاز وبأنك حققت هدفك. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الطباعة حيث إنك تطبع التجربة في ذهنك فيقتح المخ جميع الملفات التي تساعدك على تحقيق هدفك.

كما ترى من الممكن أن تستخدم هذه القوة الرائعة ونحقق أشياء لم تكن تخطر لك على بال بما في ذلك علاج كافة الأمراض النفسية وأيضًا بعض الأمراض العضوية. ومن ناحية أخرى من الممكن أن يتخطى الفكر الزمن ويعيش الشخص تجربة سلبية حدثت له في الماضي ولم يتحرر منها أو يتعلم منها أي شيء وتسبب له أحاسيس سلبية تتراكم في كل مرة يفكر فيها الشخص في هذه التجربة. ونجد أن معظم المشاكل والتحديات قد حدثت في الماضي.

والآن دعنا نقوم بهذه الثريبات السهلة:

- 🗢 فكر في تجربة سلبية حدثت لك في الماضي.
  - عش التجربة وكأنها تحدث الآن.
- والآن تنفس بعمق وعُد إلى الوقت الحالي.

كما ترى مع أن التجربة حدثت فقط في الماضي ولكن الفكر عنده القدرة أن يحضرها إلى الوقت الحاضر ويعيش أحداثها مما يسبب له نفس الأحاسيس التي حدثت في وقتها. وهذا يذكرني بتجربة مرت بي وأنا في جولة في العالم العربي حيث طلب أحد الحاضرين لأمسية كنت القيها عن «قوة التغيير» أن يقابلني لأن حياته أصبحت في منتهي التعاسة، وفعلا بعد الانتهاء من الأمسية قابلته وقال: أنا إنسان ناجح في حياتي ومتزوج وعندي ثلاثة أولاد والحمد لله، ولكنني لا أستطيع أن أسامح والدي لأنه ضربني أمام الناس في أول يوم من أيام عيد الفطر وشعرت

بخوف شديد وضياع لم أعهده من قبل في حياتي ومرت الأيام وكبرت ونجحت في عملي وتزوجت ولكني لا أستطيع أن أساعه وكل ما فكرت في هذه التجربة أشعر بنفس الشعور الذي شعرت به في ذلك الوقت بما سبب لي تعاسة كبيرة في حياتي فبلا أستطيع النوم من كشرة التفكير وأصبحت عصبيا جدًا وأحيانا لا أذهب إلى العمل بسبب التفكير فيما حدث!! ثم قال: أنا الآن عمري تسعة وثلاثون عاما ووالدي توفي يرحمه الله ولكني لم أسامحه وأشعر بكل شيء كما لو كان الآن!!!

هذا مثل من قوة الفكر وكيف يستطيع أن يجعل الإنسان يعيش في تجربة سلبية حدثت له فقط في الماضي كما لو كانت تحدث الآن.

واليك مثالاً أخر من الخوف من المستقبل:

لي صديق في مونتريال يعمل في التجارة واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يكون ثروة كبيرة، وحالته الصحية جيدة ومتزوج وعنده ولد وبنتان وكانت حياته تسير بطريقة طبيعية وكان سعيدا جدًا بما حققه من نجاحات في حياته، وفي يوم قرر أن يستثمر كل ثروته في مشروع تجاري كبير يضم منتجعًا وثلاث مطاعم ومجمعًا كبيرًا يحتوي على أكثر من ماثتي محل من المحلات التي تحمل الماركات العالمية وكان معه في هذا المشروع ثلاثة شركاء وكان كل شيء يسير كما كان يريد حتى قرر الشركاء أن يلغوا التعاقد الذي كان بينهم الأسباب شخصية وكان ذلك سببًا في أن خسر كل ثروته في هذا المشروع وأصيب بسكتة قلية حادة ولكن بفضل الله عز وجل نجا منها بعد إجراء عملية.

استغرقت تسع ساعات. ومنذ هذا اليوم وهمو يشعر بالضياع التام ولم يعد يثق في أي إنسان وبدأ يشك في زوجته وأولاده ويخاف من كل شيء ولا يخرج بمفرده لأنه يخاف من الناس وأصبح يتخيل أشياء تخيفه أكثر وأصبح يقضي معظم أوقاته في عيادات الأطباء والمستشفيات وأصبح محطمًا تمامًا.

وهذا مثل آخر من قوة الفكرة التي جعلت صاحبها يعيش في الماضي ثم يخاف من المستقبل حتى أصبحت حياته سلسلة من الألام.

وكما ترى الفكرة لها قوة جبارة قد تسبب السعادة إذا استخدمت إيجابيًا وقد تسبب التعاسة لو استخدمت سلبيا لأنها قادرة على تخطى الزمن.

\* \* 4



# الفكر لايعرف المسافات



أفكارك عندها القدرة على السفر إلى أي مكان بدون أن تتاثر بالمسافات ، فيمكنك الآن أن تفكر في شخص في اليونان أو في أوروبا أو في كندا أو أي مكان على وجه الأرض يخطر على بالك وأنت في مزلك ، ويمكنك أن تفكر في تجربة حدثت لك في مطعم مع صديق ما واحسست فيها بالسعادة وهذا المطعم يبعد عنك بمسافة مائة كيلو متر ولكي يحدث ذلك فكل ما عليك أن تفعله هو أن تفكر في المكان وأفكارك سوف تصل إلى هذا المكان بسرعة تتعدى سرعة الضوء.

وأتذكر أن سيدة في الأربعينات من عمرها، متزوجة من رجل أعمال وعندها أربعة أولاد، حضرت لمقابلتي في عيادتي في مونتريال

قوةالفكر

للعلاج من حالة اكتئاب حادة أصابتها منذ عشر سنوات ولم تنجح معها الوسائل الطبية المعروفة ولا الأدوية الكيماوية، وأنها بسبب مرضها تركت عملها كموظفة في شركة من شركات الأدوية في مونتريال وزاد وزنها خمسة عشر كيلو جرامًا وزادت حالتها سوءا لدرجة أن ابنتها الكبرى تأثرت جدًا بها وأصبحت تعاني هي الأخرى من نفس الحالة

وسألتها: «قبل العشر سنوات التي أصبت فيها بالاكتتاب هل كانت حياتك عادية؟»

وأولادها يتفادونها لأنها أصبحت عصبية جدًّا وأن زوجها لم يعد يحتمل

هذا الوضع وبدأ يتكلم معها عن الطلاق.

فقالت: «أفضل من عادية فكنت اجتماعية جدًا وأيضًا رياضية وكنا أنا وزوجي نسافر كثيرًا وكنت سعيدة جدًا ولا أعاني من أي مرض نفسي أو عضوي، وتستطيع أن تقول إنني كنت أيضًا أمًّا مثالية لأولادي بشهادة الجميع».

فسألتها: «هل تتذكري تجربة معينة سببت لك هذه الحالة؟»

فقالت: النعم، في عيد زواجنا العشرين حيث إنني تزوجت في سسن صغيرة قررنا أنا وزوجي أن نحتفل بهذه المناسبة السعيدة ونقضي عيىد زواجنا العشرين في أكابولكو بالمكسيك، وفعلا سافرنا وكانت إقاماتنا في فندق من فنادق الخمس نجوم يطل على البحر مباشرة ولا يبعد عن

**S.** 

مكان التسوق إلا بعدة أمتار وكنت في منتهى السعادة وقررنا أن نتناول العشاء في مطعم الفندق وطلبت أكلتي المفضلة وبعد الانتهاء من العشاء أحسست بألم حاد في معدتي لا أستطيع أن اتحمله وطلب زوجي الطبيب المقيم في الفندق فحضر على الفور واكتشف أنني أصبت بتسمم وأنه يجب أن نذهب فورا للمستشفى لكي يقوم بعمل غسيل للمعدة والعلاج المتكامل، وبدون إضاعة أي وقت ذهبنا للمستشفى التي كانت على بعد نصف ساعة من الفندق وكل هذا الوقت وأنا أتألم آلامًا حادة لم أعد أحتملها فكنت أصرخ من شدة الألم حتى وصلنا للمستشفى وهناك أجريت ليي عملية غسيل المعدة ونصح الأطباء أن أظل في المستشفى حتى يتم العلاج وبالفعل مكثت بالمستشفى سبعة أيام كاملة حتى أذن لى الأطباء بالخروج وكنت في حالة إعياء تامـة وبــدأت أنهــار لأن العطلة انتهت وكان يجب علينا أن نعود إلى مونتريال وكنت أبكي طوال الوقت وأندب حظى السيء في كل ما حدث لي، ومنذ هذا الوقت بدأت أشعر بأحاسيس سلبية وبضيق في صدري وأحيانا لا أستطيع أن أتنفس بسهولة. وفي مونتريال بدأت رحلة العذاب كما أسميها فكنت عميلة مستديمة لعيادات الأطباء النفسيين والمستشفيات وأي شخص مختص في أي شيء مثل التنويم بالإيحاء أو العلاج بالطاقـة أو الإبر الصينية ولكن للأسف الشديد لم أنجح في التخلص من التفكير فيما حدث لي وكلما مررنا من أمام شركة سياحية أو سمعت من يتكلم





عن العطلة أو إن رأيت في التلفاز برنامجًا عن مناطق سياحية أو إعلائا عن رحلات سياحية أتذكر من جديد ما حدث لي ومع الوقت كان كل تفكيري حول سوء حظي لما حدث لي وألوم نفسي شم زوجي شم أولادي ثم الفندق والمطعم وأي إنسان كان له علاقة بالموضوع». شم أضافت: "وها أنا الآن أمامك أشعر بالضياع التام وبالفشل في حياتي وعلى وشك أن أخسر كل شيء».

وبدأنا العلاج بديناميكية التكيف العصبي والذي كان يتكون من ثلاث مراحل أولها الانفصال اللاواعي عن التجربة فيعرف العقل اللاواعي أنها في مونتريال وليست في المكسيك ثم استخدام أسلوب يسمى تغير إدراك الواقع في العقل الباطن ثم الاتصال الواعي بالمكان الحالي ثم تنظيف تام لمراكز الطاقة من التخزين السلبي وأخيرا ربطها بماكانت عليه من حالة نفسية إيجابية وعادية. وفي خلال ستة أشهر رجعت بفضل الله سيحانه وتعالى إلى حالتها العادية.

وهذا مثل من الأمثلة التي نعيشها يوميا في حياتنا والتي تثبت أن الفكر لا يعرف المسافات وأن عنده القدرة أن يسافر إلى أي مكان مهما كان بعيدا وكل ما عليك أن تفعله همو أن تفكر في المكان وأفكارك ستأخذك إلى هناك في أسرع من لمح البصر.

وفي ذلك قال ويليام جيمس من جامعة هارفارد والـذي يعتبر من رِواد علم النفس الحديث :





«يستطيع الإنسان أن يسافر بأفكاره إلى أي مكان في الكنون بسرعة لم تكن تخطر له على بال، وتسبب له أحاسيس ليس لها وجود (لا في ذهنه»

والآن دعنا نستمر في رحلتنا إلى قدوة التفكيرالإيجابي والفعل الاستراتيجي لنكتشف معا المزيد عن قوة الفكر وكيف أنه لا يتأثر بالوقت بل يستطيع أن ينشط في الصباح أو الظهر أو في المساء أو حتى في ساعة متأخرة من الليل ويمنعك من التمتع بنوم هادئ أو يجعلك تنام براحة تامة وتستيقظ مملوءًا بالنشاط والحيوية.

\* \* \*

## الفكر لايعرف الوقت



الفكرة عندها القدرة أن تنشط في أي وقت سواء كان ذلك في الليـل في ساعة متأخرة أو في الصباح مع شروق الشمس أو أي وقت في المساء.

فمن الممكن أن تكون الساعة الآن الثانية ظهرا وأنت تفكر فيما حدث لك في الصباح مع شخص آخر. ومن الممكن أن يختلف زوج مع زوجته في الساعة الثامنة صباحا قبل أن يذهب إلى عمله ويصل الخلاف بينهما إلى حد المشاجرة فيخرج الزوج من المنزل غاضبا ويظهر الغضب على تعبيرات وجهه وتحركات جسمه وطريقة تنفسه ويأخذ سيارته إلى العمل، ويبدأ عمله كالمعتاد ويشترك في اجتماع ويناقش أفكار العمل ويمر الوقت حتى الساعة الثانية ظهرا وفجأه يفكر في زوجته وفيما حصل بينهما ويبدأ مع نفسه الحوار الداخلي فيسبح بأفكاره إلى الساعة

الثامنة صباحا أي قبل خروجه من منزله ويشعر بنفس الأحاسيس السلبية التي شعر بها في الصباح، مع أنه في العمل والساعة الثانية ظهرا إلا أن أفكاره تخطت هذا الحاجز ورجعت بالذاكرة إلى وقت آخر!!!! وذلك ما يسميه العلماء «الوقت النفسي أو الساعة النفسية». وهي الساعة التي بها يستطيع الإنسان أن يكون في وقت مختلف عن الوقت الحاضر. وقد تكون السبب في تعاسته أو سعادته.

والأن دعني أسألك:

هل مرت عليك تجارب من هذا النوع؟

هل حدث أنك استيقظت في الصباح وأنت في حالة نفسية جيدة ثم حدث خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة ثم خرجت لعملك أو دراستك وهناك وجدت نفسك ترجع بفكرك للصباح وتشعر بنفس الأحاسيس مرة أخرى؟ أو حدث لك تحد مع رئيسك في العمل شم عدت إلى منزلك وفي الليل لم تستطع أن تنام بسبب التفكير فيما حدث بالنهار مع رئيسك في العمل؟

الحقيقة أن كلاً منا مرت عليه تجارب من هذا النوع ، وكل منا استخدم ولا يزال يستخدم الوقت النفسي أو الساعة النفسية ونسترجع تجارب وأشياء حدثت لنا وسببت لنا أحاسيس من نوع ما ونشعر بها من جديد في الوقت الحاضر مع أن الوقت الحاضر مختلف تماما عن الوقت الذي حدثت فيه التجربة ولكن الأفكار تستطيع أن تكون في أي



#### ساعة وفي أي يوم!!

وأذكر صديقًا لى كان له موعد معي في الساعة السابعة مساء في أحد مطاعم مونتريال وتأخر نصف ساعة عن موعده ولكني قررت أن أنتظره لمعرفتي به وبأنه من النوع المنتظم جدًّا في مواعيده وأخيرا وصل صديقي وهو في حالة غضب شديد وبعد أن اعتذر عن التأخير قال لي: «تصور أني أخذت مخالفة سرعة مع أنني لا أسرع إطلاقًا ولا أحب القيادة بسرعة ولكن الشرطي أثبت لي أنني كنت أقود السيارة بسرعة وعندما سألته ما هي السرعة التي اعتبرها هـو سـرعة فـرد قـائلا: مائـة وعشرة والسرعة المسموح بها مائة فقط، تخيل هذا الشرطى الظالم دفعني نحالفة قدرها مائتي دولار وأخذ من رخصتي نقطـتين، تخيـل الظلـم!!!» وتناقشنا في الموضوع وقرر صديقي أن يرفع الأمر إلى القضاء في اليــوم التالي لأنه يشعر أن الشرطي قد ظلمه. وانتهى الأصر عنبد هـذا الحبد وطلبنا قائمة الطعام وكان ينظر إليها ولكن ذهنه كان في مكان آخـر ثــم نظر إليَّ وقال: «لم تعد بي حاجة للطعام بسبب ما قد جسري لي» ثم طلب فنجائًا من القهوة وتكلمنا في مواضيع مختلفة وفي نجاحاته في شركته الجديدة وأيضًا في نجاح ابنه الأكبر ودخوله كلية الطب، ثـم تكلمنا عن سفري حول العالم والتحديات التي أجدها ومرت ثلاث ساعات بسرعة واعتقدت أن تركيزه قد تغير من التجربة التي مر بها، ولكنه سكت فجأة وشرد بذهنه ثم نظر لي وقال: «فعلا ظلم!! هذا الشرطي ترك العالم كله ومجانين السرعة وأعطاني أنا مخالفة قاسية لابـد





وأن أقاضيه!!!» وخرجنا من المطعم ورجع إلى بيته ثم طلبني في التليفون ليطلب منى اسم محامي الشركة لأنه قرر قرارًا قاطعًا مقاضاة هـذ الشرطي!!!!!

وهذا مثل لقوة الفكر وكيف أن عنده القدرة على استخدام الوقت النفسي أو الساعة النفسية ويأخذك إلى أي وقت تريده.

ومن الممكن استخدام الساعة النفسية لصالحنا فمثلا يوميا قبل أن تنام اكتب خمسة أشياء إيجابية قمت بها خلال اليوم وقد يكون ذلك شيئًا صغيرًا مثل ابتسامتك لزوجتك أو أولادك أو أصدقائك أو شخص يعمل معك أو حتى إلى مسكين في الطريق العام أو استماعك لشخص عنده مشكلة وأراد أن يتكلم مع أحد وساعدته على المتخلص من الأحاسيس السلبية أو زرت مريضًا أو كلمته على الهاتف تسال عن صحته أو شيئًا إيجابيًا عملته في هذا اليوم. وبجانب كل تجربة اكتب بالتقريب الوقت الذي حدثت فيه التجربة، ثم استخدم الساعة النفسية وعد بأفكارك إلى هذه الساعة وعش التجربة مرة أخرى واسترجع تفاصيلها وكأنها تحدث الآن واشعر بنفس الأحاسيس الإيجابية ثم ارسم ابسامة على وجهك وقل الحمد للله ثم كم. وبذلك تستطيع استخدام قوة الفكرة والساعة النفسية في صالحك بدلا من أن تستخدمها ضدك دون أن تدري مدى قوتها.

## الفكريرفع أويخفض الطاقة

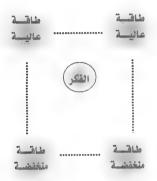

هناك أربعة أنواع من الطاقة البشرية يستخدمها الإنسان عندما يفكر في شيء ما:

#### ١- طاقة مرتفعة إيجابية:

عندما يكون عندك هدف محدد وتعرف لماذا تريد تحقيقه ومتى تريده في حياتك وأيضًا كيف تستطيع الحصول عليه وتشعر برغبة قوية وتخطط له ثم تبدأ في تنفيذ خطتك ووضعها في الفعـل وتشـعر بالإنجـاز في كــل

خطوة تخطوها نحو تحقيق هدفك، تستخدم أفكارًا إيجابية تفتح لك ملفات إمكانياتك ومصادرك وأيضًا تفتح لك ملفات طاقة من نفس نوع الأفكار فتجد الأدرينالين يرتفع في جسدك مما يعطيك حماسا وقوة ونشاطًا فتجد نفسك مستعدا لمواجهة أي تحد من تحديات الحياة مهما كان صعبا بشجاعة وقوة حتى تتغلب عليه وتسير في طريقك بتركيز تام على هدفك.

هل شعرت بشيء من هذا القبيل من قبل؟

كل منا مر بذلك على الأقل مرة واحدة في حياته. هذه همي الطاقـة الإيجابية المرتفعة والتي سببها وجذورها هو الفكـرة الـتي فجرتهــا والـتي جعلتك تشعر مجماس لم تعهده من قبل.

#### ٧- طاقة مرتفعة سلبية:

إذا شعرت بالغضب تجاه شيء أو شخص فأنت تجعل عقلك العاطفي يعتقد أنك في خطر فيضعك في ما يسميه العلماء في حالة هجوم أو هروب (وستتحدث فيما بعد بالتفصيل عن هذه الحالة في الجزء الخاص بالتفكير السلبي). وهذه الحالة تجعل ضربات قلبك تزداد شدة وتنفسك يزداد حدة وضغط دمك يرتفع ودرجة حرارة جسمك تتغير وتشعر بالتحفز والتأهب والاستعداد التام للهجوم على الشخص الذي أغضبك!!!.

هنا آنت استخدمت طاقة مرتفعة جدًّا بسبب فكرة الغضب التي وضعتها في ذهنك فقام العقل بفتح الملفات الخاصة بتصرفك في حالات الغضب ثم أرسلها لعقلك العاطفي وهو مسئول عن طاقتك الجسمانية بأنواعها فقام بتفجير كمية كبيرة من الطاقة فترتفع نسبة الادرينالين في جسمك فتعود إلى الفكرة فتزيدها قوة فتجد نفسك في حالة الطوارئ الداخلية فتهاجم بالكلمات أو حتى جسمانيا. كل ذلك بسبب إدراكك للموقف والفكرة التي استخدمتها والتي كانت السبب في تفجير هذه الطاقة السلبية المرتفعة. ومن الممكن أن تكون هذه الطاقة ذات فائدة للإنسان وذلك في حالة دفاعه عن نفسه في حالة وجود أي خطر يهدد حياته أو بقاءه ولكن للأسف العقل البشري إذا لم يكن مدربا على التفكير الصحيح لن يعرف الفرق بين شيء يهدد حياتك أو شيء أغضبك فهو في كلتا الحالتين سيفجر في داخلك نفس كمية الادرينالين ونفس كمية الطاقة وبنفس القوة.

#### ٣- طاقة منخفضة سلبية:

لو حدث أن طرد شخص من عمله أو انفصل عن شريك حياته أو فقد شخصًا عزيزًا عليه، فهو يمر بدورة نفسية تأخذه من حالة إلى أخرى. تبدأ هذه الدورة النفسية بالنكران وهنا نجد الشخص لا يصدق ما حدث بل وينكره داخليًا ويشعر بعدم الاتزان، وقد يظل الإنسان في هذه الحالة فترة ليس لها توقيت محدد فبعض الناس يستطيع التأقلم السريع والبعض الآخر قد يظل فترات طويلة لا يريد أن يتقبل ما

حدث. ثم يمر الإنسان بالمرحلة التالية من الدورة النفسية وهي اللوم، فيبدأ في لوم نفسه لما حدث أو لأنه لم يبدل الوقت اللازم للاهتمام بالشخص الآخر، ثم يتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الحزن الشديد على ما ضاع منه فيقارن الشخص بين حياته الآن وحياته عندما كان من قبل وأخيرا يصل إلى مرحلة التقبل وهنا يتقبل الشخص الواقع ويستمر في حياته. في كل حالة من حالات الدورة النفسية يستخدم فيها الإنسان طاقة سلبية منخفضة تؤثر على كل أعضائه الداخلية والخارجية وقد تستمر الدورة لفترات كبيرة حتى يصل الإنسان إلى التقبل والتاقلم مع الوضع والبداية الجديدة. والطاقة المتخفضة لا تعني أنها ليست حادة أو شديدة ولكنها فقط منخفضة وداخلية.

#### ٤- طاقة منخفضة إيجابية:

عنما تكون في حالة حب أو عندما تكون في حالة روحانية عميقة تحصل على هذه النوعية من الطاقة. هل شعرت بالخشوع التام وأنت تصلي ولو مرة واحدة ؟ طبعا كل منا مر بهذه الحالة في حياته وهي حالة من الهدوء النفسي والذهني والجسماني وخاصة الروحاني تجعل الإنسان يشعر بسعادة داخلية وبشعور بالراحة النفسية التامة والسلام الداخلي. ونجد بعض الناس يمارس تدريبات التأمل أو اليوجيا أو التنويم بالإيحاء الذاتي أو التاي تشي لكي يصل إلى هذه الحالة الرائعة والتي يشعر فيها أنه بعيد عن العالم المادي ومتصل بالعالم الروحاني فلا

#### يفكر إلا في الراحة النفسية.

كل هذه الطاقات فجرت بسبب الفكرة الأساسية التي وضعتها في ذهنك والتي فتحت اللازمة من مخازن السداكرة في عقلك البساطن. فالفكرة عندها القدرة أن تصعد أو تنقص طاقتك فتجعلك تحقيق أهدافك أو تبتعد عنها.

\* \* \*

#### الفكر يولد العادات



في معهد الأبحاث الكندي بتورونتو قام الباحثون بعمل بحث عن التعود فوضعوا اثنين من الجراد النطاط ويسمى النطاط لأنه لا يمشي لكي ينتقل من مكان لآخر بل يقفز قفزات تصل أحيانا إلى المتر وضعوا هذا الجراد النطاط في زجاجة مملوءة بالماء لنصفها فقط وأغلقوا الزجاجة بنوع من الفلين القوي فطبعا حاول الجراد أن يقفز لكي يخرج نفسه من الزجاجة لئلا يموت غرقا ولكنه كلما حاول القفز يصطدم بقوة في النجاءة ليلا عمود مرة أخرى حتى وصل به الأمر في النهاية إلى عدم المحاولة لأنه لو حاول مرة أخرى سيتألم من الغطاء، وهنا قام الباحثون

بفتح الغطاء وتركوا الزجاجة بدون غطاء فوجدوا أن الجراد لم يحاول أن يحرر نفسه لأنه تعود على عدم المحاولة بسبب البرمجة التي تبرمج بها واستقر في الماء حتى غرق ومات!! وكانت نتيجة البحث هو أن الجراد النشط الذي يقفز قفزات عالية لكي يتحرك من مكان لآخر فقد الأمل بعد عدة محاولات وتبرمج بعادة جديدة جعلته لا يحاول أن يقفز مرة أخرى لكي ينقذ نفسه وذلك بسبب التكرار وتراكم الأحداث والنتائج التي كان يحصل عليها والتي سببت له عادة عدم المحاول بعد نزع الغطاء!!!

وفي نهاية البحث أضاف الباحثون أن الإنسان يكوِّن عاداته بنفس الأسلوب وهو تكرار السلوك اكثر من مرة وربط أحاسيسه معها فيتكون له ملف بمعناها وفي كل مرة يكرر السلوك يعطيه قوة أكبر في تخزينه في المعقل الباطن فإذا واجه نفس الموقف في المستقبل سيجد نفسه يتصرف بنفس الطريقة !!!

ولو تدبرنا نتيجة هذا البحث لوجدنا أن بعض الناس يعيش بأسلوب تبرمج عليه من العالم الخارجي ولا ينترك فرصة يجدها إلا ويشكو مما حدث له ولكنه لا يفعل أي شيء لكي يحدث تغييرًا إيجابيًا في حياته بل يستمر في تكرار نفسه وبنفس الطريقة وتصبح الشكوى جزءا من عاداته.

فمثلا لو أخذنا عادة التدخين التي نراها منتشرة انتشارا كبيرا في كافـة

أنحاء العالم مع العلم أن كل مدخن يعلم تماما أنها من أكثر العادات السلبية ضررا بالإنسان ويعرف أن المؤسسات الطبية في كافية أنحاء العالم تحذر الناس منها ومن أنها تسبب السرطان بأنواعه والجلطة والنسيان والباركنسن والفشل الكلوي وتضعف القوة الجنسية ويعرف الجميسع أنها حرام لأنها تؤثر على الإنسان صحيا ومعنويا ونفسيا وجنسيا وماديا وتجعله يؤثر سلبيًا على الآخرين ويسبب لهم الأمراض ومع ذلك يستمر الناس في التدخين!!! وذلك لأنها أصبحت عادة غزنة بعمق في عقله الباطن ومرتبطة بالسعادة والراحة والهروب من المشاكل. وهناك العديد من الناس من يحاول أن يبتعد عن هذه العادة الخطيرة فيمتنع لفترة شم عند مواجهة أي تحد من التحديات يعود إلى التدخين مرة أخرى لأنها العادة التي تعود أن يهرب إليها لكي يشعر بالراحة!!!

ونفس الشيء يحدث مع الشخص المدمن فقد بدأ في تعاطى المخدرات أو الخمور ثم كرر هذا السلوك حتى أصبح جزءًا من حياته وأصبحت عادة وإذا حاول أن يبتعد عنها يجد مقاومة داخلية من تفكيره وبرمجته السابقة التي كونها هو بنفسه.

ونجد الملايين من الناس يحاولون تنقيص وزنهم من الشحوم والدهنيات الزائدة في جسمهم والتي أثبتت الأبحاث الطبية أنها تسبب أمراضًا لا حصر لها وخصوصا أمراض القلب ويشتركون في برامج للتخسيس ويستمرون لفترة ثم يعودون لعاداتهم القديمة كما كانوا.

ونستطيع أن نقيس على ذلك كل العادات التي يتبرمج بها الإنسان ويبرمج بها نفسه حتى تصبح قوية لا يستطيع تغييرها. وهذا يجعلنا نفكر ما هي العادة؟ كيف تتكون وكيف تصبح قوة يجد بعض الناس صعوبة كبيرة في تغييرها؟ العادة هي فكرة وضعها الإنسان في ذهنه وربط بها أحاسيسه وكررها أكثر من مرة حتى أصبح المخ يعتقد أنها جزءا من تصرفاته.

ولكي تتكون العادات يمر الإنسان بست مراحل أساسية:

١- التفكير:

في هذه المرحلة يفكر الشخص في الشيء ويركز انتباهـ عليـه وقـد يكون ذلك بسبب فضوله أو أهميته بالنسبة له.

٢- التسجيل:

بمجرد أن يفكر الإنسان في شيء فإن المخ يسجله ويفتح له ملفًا من نفس نوع الفكرة ويربطها بجميع الملفات الأخرى التي هي من نفس نوعها أو قد تكون مفيدة لها. والتسجيل هو المرحلة البسيطة التي يستطيع الإنسان أن يبتعد عنها ويغلق الملف لو أراد ذلك.

٣- التكرار:

في هذه المرحلة يقرر الشخص أن يكرر نفس السلوك وينفس

الأحاسيس فيدخن مرة أخرى أو يشرب الخمر مرة أخرى أو يشاهد التلفاز لساعات طويلة بدون هدف محدد أو يأكل وهو غير جائع أو أي شيء سواء كان ذلك إيجابيًّا أو سلبيا.

#### ٤- التغزين:

بسبب تكرار التسجيل تصبح الفكرة أقوى فيخزنها العقل بعمق في ملفاته ويضعها أمامك كلما واجهت موقفًا من نفس النوع ، وإذا أراد الشخص أن يتخلص من السلوك سيجد صعوبة أكبر لأنها مخزنة بعمق في ملفات العقل الباطن.

#### ٥- التكرار:

في هذه المرحلة يكرر الإنسان السلوك المخزن بعمق في العقل الباطن وقد يحدث ذلك شعوريا أو لا شعوريا أي أنه قد يعى أنه يكرر السلوك أو أنه يستخدمه بطريقة تلقائية بدون إدراك واع بذلك وكلما كرر التخزين أصبح أقوى وأعمق.

#### ٦- العادات:

بسبب التكرار المستمر والمرور بالخطوات السابقة، يعتقد العقل البشرى أن هذه العادة جزءا هاما من سلوكيات الشخص فيعاملها مشل التنفس والأكبل والشرب وأى عادة قوية أخرى وهنا لن يستطيع الشخص تغييرها بمجرد التفكير في التغيير أو بقوة الإرادة أو بالعالم

الخارجي وحده بل يجب عليه أن يغير معناه النذي كونه في الفكرة الأساسية وبرمجة نفسه على الفكر الجديد وتكرار ذلك أكثر من مرة وبذلك فهو يمر بنفس الخطوات التي كون بها العادة السلبية لكمي يضع مكانها عادة إيجابية.

فمثلا لو أراد المدخن أن يقلع عن التدخين يجب عليه أن يعرف لماذا يدخن، ما هي الأوقات التي يشعر فيها أنه يريد أن يدخن، ما هي الأماكن التي يشعر فيها أنه يريد التدخين، ما هو الشخص أو الأشخاص الذين يذكرونه بالتدخين ... النح ثم يعطى التدخين حقه الحقيقي وهو أنه عادة من أسوأ العادات التي ابتكرها الإنسان لكي يحطم نفسه ويربط ذلك بالألم وبكافة الأشياء السيئة التي تحدث لمه بسبب التدخين ويرى نفسه في ذهنه وهو في أصعب المواقيف ولكنـه لا يدخن ويستمر في برمجة نفسه بدون أن يقاوم التدخين فلو شعر أنه يريلد التدخين فليدخن ولكن يجب أن يدرك ما يفعله فيصبح القرار واعيًا فيعطيها حقها مرة أخرى وينظر إليها ويعرف تماما ما تسببه له ولو قرر الاستمرار في التدخين فيشعر بها وهيي تدخل في فمه وفي حلقه وفي صدره وتنتشر وتسبب له كافة الأمراض كما أنها حرام لأنها تودي بالعقل والجسد إلى التهلكة!!! وبذلك يربط الشخص الألم بالفكرة الأساسية فيحدث التسجيل فيكرر ذلك فيحدث التخزين فيكرر ذلك فتحدث العادة الجديدة ويبذلك لم تصبح العادة القديمة بمفردها فلو عادت مرة أخرى تماشى معها ولا تقاوم حتى لا تزداد قوة ولكن تعامل معها بنفس الطريقة حتى تصبح العادة الجديدة أقوى وتحل محـل العــادة القديمة.

وهكذا مع عادة الأكل بدون حاجة أو مشاهدة التلفاز بدون سبب مهم أو العصبية الزائدة أو ضياع الحماس في شيء إيجابي.

كما ترى فالفكر قد يكون بسيطًا ولكنه قد يسبب لك العادات من نفس نوعها:



والآن دعنا تكميل رحلتنا في قوة التفكير الإيجابي والفعيل الإيجابي والفعيل مما قوة الفكر وكيف أنه يؤثر على قوانين العقل الباطن ويجعلهم يعملون معك أو يعملون ضدك.

#### الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن



إن لم يكن هناك قوانين يستخدمها الإنسان ويحترمها لكانت الحياة مثل الغابة تحكمها قوانين البقاء للأقوى. ولكن نجد بعض الناس يتحايل على القوانين التي وضعها الإنسان بسبب مركزه الاجتماعي أو العائلي أو المادي أو على الأقل يقود سيارته وتكون الإشارة حمراء أو يقود سيارته بسرعة تفوق السرعة المحددة أو يتحايل على القانون لكي

108

قوةالفكر

لا يدفع حصته من الضوائب أو يقوم بتزويس أوراق رسمية ... الخ ولكن هناك قوانين أخرى لا يستطيع الإنسان أن يتحايل عليها أو يتحكم فيها وهذه القوانين هي القوانين الروحانية يسميها بعض العلماء قوانين الحياة والبعض الآخر يسميها قوانين الكون. ولأن هذه القوانين تتواجد بعمق في الوجود نفسه وتسير في الاتجاه الذي يقرره الإنسان بأفكاره رأيت أن أسميها «قوانين العقل الباطن».

وستجد نفسك تتعرف على هذه القوانين ليس من اسمها ولكن من وظائفها وكلها تسير مع الإنسان وتؤثر فيه من نفس نوع أفكاره. وقد اخترت منها مجموعة بسيطة من أشرطني التي تسمى «قوانيين المقل الباطن التي تحدد مصيرك» لكي تعطيك معرفة أكثر عن قوة الفكر.

茶 茶 若

فوة التفكير إيريان النالفي ع

ر ی شیء تفکر فیده سواء کان دانک سلیبا او ای

فكرة

110

قوة الفكر

### الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

#### فانون نشاطات العقل الباطن

أي شيء تفكر فيه سواء كان ذلك الشيء سلبيا أو إيجابيًا، ينتشسر ويتسع من نفس النوع..

وهذا القانون يقول: إن أي شيء تفكر فيه سواء كان ذلك الشيء سلبيا أو إيجابيًّا ينتشر ويتسع من نفس النوع. فلو فكرت مثلا في القلق ستكون حساسا جدًّا لأى شيء يُقلق أو يسبب القلق ستجد نفسك تلاحظ أشياء تقلقك وأشخاصًا مصابين بالقلق أو يكونون السبب في زيادة حدة القلق عندك. كيف يجدث ذلك؟

يوجد في المخ منطقة أسميها منطقة المنطق، هذه المنطقة متواجدة في العقل التحليلي ومهمتها إعطاء منطق لأي فكرة يفكر فيها الإنسان وتكون حساسة جدًّا للتركيز على أي شيء يدل من قريب أو بعيد على هذه الفكرة. والآن دعني أسألك:

هل فكرت مثلا في سيارة أنت معجب بها وتفكر أن تشتريها وبدأت تلاحظ هذه السيارة في كل مكان؟ أو هل فكرت في شخص معين ووجدته يتصل بك تليفونيا فتقول له: «سبحان الله كنت حالا أفكر فيك ؟»

وهنا نجد قانون نشاطات العقل الباطن يعمل ضدك لو فكرت في أى فكرة سلسة لأن منطقة المنطق ستعطيك كل المنطق الذي تريده لكي تدعم رأيك وتجعلك حساسا جدًا لملاحظة المعلومات والأشباء والأشخاص من نفس نوع فكرتك. فلو فكرت في الفشل وقلت لنفسك أنا فاشل سيعمل هذا القانون لكي يجعلك ترى نفسك فاشلا وترى الفشل حولك في كل مكان!!!! ولو فكرت في الوحيدة أو الضياع أو الإحباط أو القلق أو الحسد أو الكره أو الحقد أو الخوف. الخ من الأفكار السلبة سعمل قانون نشاطات العقل الساطئ ضدك وبقانون العادات تصبح هذه الطريقة جزءا من عاداتك!! ولو فكرت في أي فكرة إيجابية مثل النجاح أو التميز أو الاتزان أو التسامح أو الحب أو العطاء أو مساعدة الآخرين أو التعلم والتقدم والتحسن ستجد أن هـذا القانون يعمل بنفس الطريقة فيساعدك على تدعيم رأيك وعلى ملاحظة المعلومات والأشخاص والأشياء من نفس النوع فلو أنك تريد مثلاً أن تحضر أمسية في التنمية البشرية ستلاحظ الإعلانات المتواجدة في وسائل الإعلام والتي من الممكن أن تكون متواجدة من قبل ولكنك كنت غير

P



مهتم بهذه الأشياء. وهذا القانون يعمل في كل الأحوال سواء كانت حالتك النفسية مرتفعة أو منخفضة سواء كان الطقس حارًا أو باردًا سواء كنت في الربيع أو الخريف أو الصيف أو الشتاء سواء كنت في الصباح أو المساء أو الليل أو كنت في بلدك أو في أي بلد آخر، القانون مستمر في الزمن لا يتغير ولا يتأثر بأى شيء ويعمل دائما بنشاط وقوة ونجاح من نفس نوع أفكارك.

ومن المهم أن تعرف أن قانون نشاطات العقل الباطن يعمل دائما بنجاح تام فعندما تفكر بأفكار سلبية فهو يساعدك على النجاح فيها، فهو وعندما تفكر في فكرة إيجابية يساعدك أيضًا على النجاح فيها، فهو موجود لخدمتك ويتبع أفكارك ويجعلها تتسع وتنتشر من نفس نوعها وقد يسبب لك تعاسة وفشل أو سعادة ونجاح لأنه يعمل معك بنجاح تام من نفس أنواع أفكارك. ولنكتشف معا القانون التالي من قوانين العقل الباطن وكيف أنها فعلا تحدد مصرك.

\* \* \*

## الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

#### فانسون التفكسير المتسساوي

أي شيء تفكر فيه سواء كان ذلك الشيء سلبيا أو إيجابيًّا، ينتشر ويتسع من نفس النوع ويضيف إليه العقل ملضات من مخازن الناكرة تكون مشابهة له.

كنت في جزيرة كونا في هاواي للدراسة متقدمة في التنمية البشرية وكما هي عادتي استيقظت مبكرا في تماما الساعة الخامسة وبعد صلاة الفجر خرجت لكي أمارس رياضة الجري وقبل أن أبدأ وجدت أحد المستركين وهو رجل في الأربعينات من عمره من السويد أراد أن يتدرب معي وفعلا بدأنا وقطعنا معا حوالي ميلين ثم توقفنا عند إحدى البحيرات الجميلة للراحة وفجأة سمعت صديقي يقول لي: "انظر في الماء ستجد أسماكًا من نوع نادر جدًّا ولونها في منتهي الروعة" فنظرت إلى المكان الذي أشار إليه ولكنني لم أر شيئا فقلت في نفسي يبدو أن

الدراسات الذهنية العديدة التي نتدرب عليها في هذه الدورة العميقة أثرت على مخه وجعلته يرى أشياء نادرة!!! فقلت له: «يبدو أنك لم تنم الليلة الماضية وترى أشياء نادرة لأنى لا أرى أي شيء!! " فضحك وأصر وقال لي وهو يشير بيده: «انظر هناك وسترى السمكة التي أخبرك بهاً. في هذه المرة تنفست بعمق لكي أصل إلى الراحة الذهنية والجسمانية ونظرت إلى المكان الذي يشير إليه وكانت المفاجأة أنني رأيت فعلا سمكة من نوع لم أره من قبل لها ألوان متناسقة جميلة جدًّا خلقها الخالق المدع سبحانه وتعالى، وهنا تذكرت قانون الإدراك وهو قانون آخر من قوانين العقل الباطن والذي يقول: «إن كل شيء موجود في الإدراك فإن كنت لا تدركه في هذه اللحظة فإن هذا لا يعني أنه غير موجود في الإدراك ولكنه غير موجود في إدراكك أنت فقط». فعلا فالسمكة حين رآها صاحبي أصبحت في إدراكه لذلك استطاع أن يراها بسهولة، ولم تكن بعد في إدراكي لأنني حكمت عليه بأنه يتخيل أشياء ولكن عندما تنفست بعمق وأصبحت في حالة نفسية هادئة وبعيدة عن أى حكم رأيت السمكة وأصبحت أيضًا في إدراكي وهنا بدأت أدرك أن هناك مجموعة كبيرة من نفس نوع هذه السمكة وذلك يثبت قانون نشاطات العقل الباطن الذي شرحته لك من قبل والمذي يقول «إن أي شيء تفكر فيه يتسع وينتشر من نفس النوع». وحدث شيء آخر لم أكن أتوقعه على الإطلاق لأن كل تركيزي كان على هذه السمكة وعائلتها التي أصبحت أراها بوضوح تام وهو أنني بدأت ألاحظ نوعًا آخر من الأسماك النادرة فقلت لصاحبي انظر هناك ستجد أنواعًا أخرى من الأسماك النادرة ولكنه لم ير أي شيء وكأننا تبادلنا الأدوار ولكن بعد فترة لم تتعد الدقيقة رأى السمك الآخر وبدأت تتسع دائرة إدراكنا فرأينا أصنافا كثيرة ومتنوعة في نفس المكان وهنا تذكرت القانون الشاني وهو قانون التفكير المتساوي والذي يقول: إن ما نفكر فيه يتسع وينتشر من نفس نوعه ويضيف إليه أشياء مشابهة له»..

والآن دعني أسألك: هل حدث أنك أعجبت بسيارة معينة وبقانون نشاطات العقل الباطن أصبحت تلاحظها في كل مكان؟ ثم بدأت تلاحظ سيارات أخرى من نوع آخر منتشرة في كل مكان ثم سيارات أخرى منتشرة في كل مكان ثم سيارات أخرى منتشرة في كل مكان ثم سيارات أخرى .. فمن الممكن أن تفكر في ابن عمك وكيف أنه أغضبك في الماضي وتجد نفسك تفكر في ابن عالك لأنه أيضًا أغضبك ثم في أحد أصدقاء الطفولة لأنه أيضًا أغضبك ؟ هذا هو قانون التفكير المتساوي فلو أنك فكرت في الفلق سيتسع وينتشر من نفس نوعه ثم يفتح الباب للقانون التالي فيجعلك في وقت كنت فيه عجطا ثم في وقت آخر كنت فيه حزينا ثم في وقت آخر كنت فيه متوترا. ولو كان شخص يخاف من الطائرات لأي سبب من الأسباب وتركه دون علاج فسوف يجد أن هذا المرض يتسع وينتشر

ويصبح أقوى فلا يستطيع الشخص أن يسافر بالطائرة مهما كانت الظروف. ثم يبدأ قانون التفكير المتساوي يأخذ دوره هو الآخر فيبدأ الشخص بالخوف من الأماكن المرتفعة لأن الطائرات ترتفع ثم الخوف من المصعد لأنه يرتفع ثم يستمر القانون في عمله بدقة وقوة فيجعل الشخص يخاف من الأماكن المغلقة لأن الطائرة مغلقة ثم من الأماكن المظلمة وهكذا يعمل القانون بدقة كبيرة لكي يجعل الشخص ناجحا فيما يفكر فيه!!!

ولو فكر الشخص أنه مصاب بصداع وأن هذا الصداع يصيبه في فترة الظهر من كل يوم ويزداد حدة لو كان حزينا أو غاضبا فيبدأ القانون الأول في العمل فتزداد حدة الصداع ثم ينتشر فبدلا من فترة الظهر فقط يصبح الظهر والعصر ثم الظهر والعصر والمساء شم يضيف الليل وهنا يبدأ في الحال القانون التالي في عمله فلا يجد حالة الغضب أو الحزن فقط تجعل الصداع شديدًا بل أيضًا حالات أخرى شم يذهب إلى أماكن أخرى من الجسد فلا يكون فقط الألم في الرأس بل من الممكن أن يحتد إلى الرقبة ثم إلى العينين ثم الأنف ثم في الوجه بأكمله وهكذا تعمل القوانين بدقة لكي تجعلك ناجحا فيما تفكر فيه.

ولو أخذنا مثال الطالب الذي لا يحب مدرس اللغة الانجليزية لأنه أحرجه أمام الطلبة يفكر في الحادثة ويأخذها معه إلى بيته ويقصها لأفراد عائلته ثم يقصها لأصدقائه وبدون أن يشعر يجعل ملفات الفكرة تصبح أقوى ويعمل قانون نشاطات العقل الباطن ويجعل هذا الطالب لا يحب المدرس وأيضًا لا يحب مادته فلا يقترب منها ولا يذاكرها ثم يتسع القانون ويجعله يفكر في مدرس آخر لا يحبه ولا يحب مادته وهكذا يستمر في التعميم حتى نجد أن الطالب لم يعد يحب المدرسة ولا يجد الحماس لكي يذاكر!! هنا نجد قانون التفكير المتساوي يبدأ عمله هو الآخر فيجعل الطالب لا يجد أي معنى للمذاكرة وأيضًا لا يحب ولا يجد معنى للرياضة التي كان يجها ويلعبها وأيضًا لا يجد معنى للغة الفرنسية التي كان يأخذ فيها دروسا في معهد مختص وذلك لكي يعرف أكثر من لغة وتكون أمامه فرص عمل أكثر عندما يتم دراسته في المستقبل وهكذا تعمل القوانين بدقة ونشاط لكي تعطيه ما يريد.

وأيضًا تعمل القوانين بنفس القوة والنشاط والحيوية عندما تفكر في أفكار إيجابية تنميك وتساعدك على تحقيق أهدافك وأحلام حياتك .

وكما ترى الفكرة الواحدة والتي قد تبدو بسيطة جدًا ولكن لها قوة جبــارة وقد تكون السبب في نجاحك أو فشلك وأيضًا في سعادتك أو تعاستك .

والأن دعني أصحبك معي في رحلتنا لنكتشف معا قوة الفكس وتأثيره على قانون التركيز.



# الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

#### قانسون التركسيز

أي شيء تركز عليه يؤثر في حكم ك عليه وفي أحاسيسك وسلوكك ويسبب ثلاثة أشياء: «الإلغاء، التعميم، التخيل»..

قانون نشاطات العقل الباطن يجعل أفكارك تتسع وتنتشر من نفس النوع ويفتح الباب لقانون التفكير المتساوي الذي يجعلك تدرك أشياء ماثلة من نفس نوع الفكرة وهو بالتالي يفتح الباب للقانون التالي والذي أعتبره من أخطر قوانين العقل الباطن لو استخدم في أفكار سلبية وأيضًا من أقوى وسائل النجاح والسعادة لو استخدم في أفكار إيجابية.

كنا في مطعم في باريس مع أحد الأشخاص المهتمين بتنظيم دوراتنا في فرنسا وكنا نتحدث عن التخطيط لزيارتي والخطة التسويقية وكنا مندمجين تماما في الحديث وكان بجانبنا مجموعة كبيرة من الناس كانوا يحتفلون بعيد زواج أصدقائهم وكانوا يضحكون ويتحدثون بصوت مرتفع فسألت هذا الشخص إن كان يفضل أن نذهب إلى مكان آخر فتعجب من سؤالي وسألني: "لماذا؟ المكان هنا جميل جدًا والطعام ممتاز». فقلت له: "لأن هناك ضوضاء بجانبنا». فقال: لم أشعر بها على الإطلاق! "واستمر في الحديث وفجأة توقف عن الكلام وقال: "معك حق يا دكتور إبراهيم الضوضاء عالية جدًا وأنا لا أستطيع التركيز دعنا نذهب إلى مكان آخر إذا كنت تريد ذلك».

الآن سأشرح لك ما حدث.

تركيز الشخص كان على الحديث وعلى التخطيط والتسويق والميزانية فقام العقل بإلغاء أي شيء آخر لأن العقل البشري لا يستطيع التركيز إلا على شيء واحد فقط في وقت معين، وعندما تكلمت معه عن الضوضاء جعلته يفكر فيه ويركز عليه فألغى العقل الموضوع المذي كنا نتحدث فيه وجعله يركز فقط على الضوضاء لمذلك لم يستطع أن يستمر في هذا المكان!!! هذا هو قانون التركيز. فأى شيء تركيز عليه يجعلك تحكم عليه وتشعر به فيلغى العقل كل شيء آخر لكي يفسح لك المجال أن تعطي هذا الشيء حقه ثم يعمم الموضع فيجعله مستمرًا في الزمن وفي أي مكان ثم يجعلك تتخيل ما ركزت عليه في المستقبل.

فمثلا لو قررت الخروج مع صديق لـك لم تـره منـذ فـترة طويلـة وشعرت في نفسك أنك ستقضي وقتا ممتعا معه. هنا عمل قانون التركيز كالآتى:



١- الحكم: الصديق لطيف جدًّا ولم أره منذ فترة.

٢- الأحاسيس: أشعر بسعادة لأنني سأراه ونتذكر أيام الدراسة.

٣- الإلغاء: ألغى المخ أي شيء سلبي عنه.

- ٤- التعميم: عمم المخ هذه المعلومة وفتح كافة الملفات التي تدعم رأيك والتي تثبت أنه لطيف فعلا فمن الطفولة وهو لطيف وبعد ذلك في الدراسة كان لطيفا جداً وفي علاقتنا كان أيضًا لطيفًا وهكذا يعمم المخ أن الشخص لطيف في أي مكان أو أي زمان.
- ٥- التخيل: هنا يجعلك المنخ تتخيل نفسك وأنت معه وأنت تقضي
  وقتا رائعا.

وعندما قابلته شعرت بنفس الأحاسيس تجاهه ولكنك اختلفت معه في الرأي فكان الحوار بينكما حادا فشعرت بالغضب ولكنك أكملت السهرة معه والتي انتهت بأحاسيسك السلبية وهنا بدأ قانون التركيز يعمل بطريقة مختلفة فأصبحت كالآتى:

١- الْتَرْكَيْزِ: سَلْبِي بَسْبِ آخر تجربة حدثت معه.

٢- الحكم: هو السبب في ضياع وقتي لأنني لم أكن أتوقع ما حدث.

٣- الإحساس: سلبي ويبدو ذلك على تعبيرات الوجمه وتحركمات

الجسم وأسلوب التنفس وضربات القلب.

الإلغاء: ألغى المخ كل شيء إيجابي عن همذا الصديق لكي
 يستطيع التركيز على معلومة واحدة وهذه المعلومة سلبية.

٥- التعميم: هذا الشخص دائما يسبب لي هذه الأحاسيس السلبية وملفات العقل تثبت ذلك فعندما كنا في الدراسة عمل معيي نفس الشيء وأخذ مني أشياء وكنت غاضبا منه عندما كبرنا وهكذا يجد العقل كل التدعيم الذي تبحث عنه من نفس نوع التركيز.

٦- التخيل: لا أرى نفسي في المستقبل أقابل هذا الشخص بل
 سوف أتفاداه ولا أقبل دعوته.

كما ترى قانون التركيز يعمل بنجاح تــام في كلتــا الحــالتين الســلبية والإيجابية.

فأى شيء تفكر فيه تجعل قانون نشاطات العقل الباطن يجعل هذا الشيء يتسع ويتتشر من نفس نوعه ثم يجعل قانون المتفكير المتساوي يجعلك ترى ما يشابهه ثم قانون التركيز يجعلك تحكم عليه وتشعر به وتلغي أي شيء آخر لكي تستطيع أن تفكر في هذا الشيء فقط ويساعدك المخ أكثر فيفتح لك كل الملفات المشابهة لكي يدعمك فتعمم التجربة وأيضًا تتخيل نفسك في المستقبل تتقدم لفعل شيء أو تتفادى

فعل هذا الشيء.

فمثلا لو فكر الشخص في شيء جعله يقلق ستعمل القروانين حتى تلغي كل شيء آخر فيه قوة فيعتقد أنه هو شخصيا إنسان قلق. ولو فكر الإنسان في السعادة سيرى منها كثيرًا ويلغي المنخ أي شيء فيه تعاسة ولو حدث العكس وفكر الشخص في شيء فيه تعاسة ستعمل القوانين بنفس الطريقة ولكن هذه المرة سيكون التدعيم في غير صالح الشخص لأنها ستلغي له كل شيء فيه سعادة وتجعله يرى التعاسة في كمل مكان وفي كل الوجوه التي يراها.

كل ذلك سببه فكرة واحدة من أي نوع كانت تجعل كل المعلومات السابقة تعمل بنجاح ونشاط وقوة وتساعدك على النجاح في الفكرة التي تفكر فيها سواء كانت هذه الفكرة سلبية وتسبب لك آلامًا وتعاسة أو إيجابية وتسبب لك النجاح والسعادة. ومن هنا ستأخذك الفكرة إلى القانون الرابع وهو قانون المراسلات والذي يقول إن عالمي الداخلي هو السبب في عالمك الخارجي فيجعلك ترى العالم الخارجي من نفس نوع عالمك الداخلي.

## الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

#### قانون المراسسلات

العالم الداخلي هو إدراك ومعنى ووجهة نظر الإنسان في الأشياء وفي الحياة . وهو السبب في وجود العالم الخارجي

عالمك المداخلي يتكون من إدراكك، ومعنى الأشياء بالنسبة لك، ومبادئك واعتقاداتك، ووجهة نظرك في كل شيء بما في ذلك الأشياء والأشخاص. لذلك فإن أي شيء تفكر فيه سيؤثر على ما تراه في العالم الخارجي.

فمثلا لو قال شخص: إنه عصبي وإن هناك شخصًا معينًا يسبب له العصبية !! في الحقيقة لا يوجد إنسان يجعله عصبيا ولكنه تعلم معنى العصبية وتعلم كيف يكون عصبيا ولو سافر إلى أي مكان آخر في العالم فسيتصرف بنفس العصبية لو واجه موقفًا من المواقف التي تجعله عصبيا. فليس الشخص أو الشيء الذي يجعل الإنسان يتصرف بعصبية أو بهدوء ولكنه الملف الداخلي المخزون في العقل الباطن هو الذي ينفتح إذا واجه الشخص تحديًا معينًا تعلم من صغره أن التصرف مع هذا التحدي هو العصبية .. لذلك فالعالم الداخلي هو المسبب للعالم الخارجي.

وهناك حكمة هندية تقول: "العالم الخارجي لا يبؤثر في الإنسان ولكنه يظهر ما بداخله" وقالت اليانور روزفيلت: "لا يوجد أحمد على وجه الأرض في إمكانه أن يجعلك تشعر بأنك أقل منه بدون إذنك الشخصي". وهذه حقيقة ثابتة فلا يستطيع أي إنسان أن يدخل بداخلك ويجعلك تشعر بأى شعور أو إحساس فأنت الذي تقرر إدراكك وأنت الذي تقرر المعنى ووجهة نظرك، وأنت الذي تقرر أحاسيسك، وأنت الذي تقرر سلوكياتك. وهناك مبدأ في علم النفس كان يردده دكتور ميلتون أريكسون دكتور علم النفس التحليلي ومؤسس التنويم بالإيحاء بأسلوب ميلتون أريكسون يقول: "كل إنسان مسئول عن عقله وكل إنسان مسئول عن نتائجه".

والآن أسألك لو أن عندك زجاجة مملوءة بالماء الساخن ودرجة حرارتها ساخنة وقررت أنت أن تمسكها من الخارج بيدك ما الذي سيحدث؟ طبعا من الممكن أن تحترق يدك لأن الزجاجة ساخنة وذلك لأن ما فيها من الداخل سبب حرارتها من الخارج فلو أردت أن تمسكها يجب أن تضع شيئا على يديك أو تنتظر حتى يبرد الماء الذي بداخلها وبذلك يبرد الجزء الخارجي منها.

ولو أخذت زجاجة مملوءة بالماء النقي ووضعت فيها نقطة حبر أهمر ما الذي سيحدث؟ سيندمج الماء ويختلط مع اللون الأهمر ويصبح أهمر هو الآخر. وهذا معناه أن ملفات العقل نقية تماما ولكن الأفكار السلبية التي يضعها فيها الإنسان هي التي تجعلها ملفات سلبية وعندما يتعاصل الشخص مع العالم الخارجي فهو يتعامل بما عنده من ملفات.

كنت ألقى محاضرة عن قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي وأخذت تفاحة في يدي وسألت الحاضرين: «لو قمنا بعصر هذه التفاحة ما هو نوع العصير الذي سنحصل عليه؟» فرد الجميع: «طبعا عصير البرتقال؟» التفاح». فسألت: «هل من المكن أن نحصل على عصير البرتقال؟» قالوا: «طبعا لا». فسألت: «هل من المكن أن نحصل على عصير العنب؟» فقالوا: «طبعا لا لن تحصل على أي شيء إلا عصير التفاح مهما عملت»!! وضحك الجميع!!

فقلت معلقا على هذا المثال: إن التفاحة لن تعطي إلا عصير التفاح والبرتقالة لن تعطى إلا عصير البرتقال والفراولة لن تنتج إلا عصير البرتقالة لن تعطى إلا عصير البرتقال والفراولة لن تنتج إلا عصير الفراولة وأي فاكهة أو خضروات عندما تعصرها سوف تعطيى هو الآخر ما بداخلها لا أكثر ولا أقل، تمامًا مثل الإنسان فهو يعطي هو الآخر ما بداخله لا أكثر ولا أقل فلو كان ما بداخل الشخص عدم التسامح سيكون تصرفه مع أي شخص كان سواء في بلده أو بلد آخر بنفس الملف الداخلي المختص بعدم التسامح. ولو كان العالم الداخلي يحتوي على الحب والتسامح فسيظهر ذلك في العالم الخارجي لذلك نجد عظمة الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿إنَّ الله لا يُغيِّرُ مَا بِقَوْمٌ حَتَى يُغيِّسرُوا مَسا الماخلية وعندما يحدث ذلك ستجد التغيير يظهر في العالم الخارجي وكما تقول الحكمة الهندية: «إذا انعدم وجود العدو الداخلي، فالعدو وكما تقول الحكمة الهندية: «إذا انعدم وجود العدو الداخلي، فالعدو

الخارجي لا يستطيع إيذاءك.

من الخطابات التي يكتبها لي الناس من أنحاء العـالم نجـد مـثلا الطالـب الذي يقول إن حياته تحطمت تماما بسبب تحد معين يواجهه مع مـدرس مـا وإنه أصبح لا يحب المدرسة ويفكر في ترك المدرسة وعمل أي شيء آخـر!!! ونجد آخر تركته خطيبته لأسباب ما فيكتب لنا ويقول شيئا مشابها وهـــو أن حياته تحطمت تماما بسبب ترك خطيبته له!!! وآخر يطلب مني أن أدله على طريقة لكي يمتنع عن الـتفكير لأن تفكـيره ســلبي جـدًّا ويكـاد يجعلـه يفقــد عقله!! وفي عيادتي بمونتريال قابلت رجلا في الأربعينات من عمره قال لمي: «دكتور إبراهيم أملي فيك كبير جدًّا فأرجو أن تساعدني». سألته: «من ماذا تعاني؟» فقال: «أريدك أن تجعلني نشيطًا وسعيدًا وأرجــو أن تسـتخدم معــي التنويم بالإيحاء وتفعل بمخي ما تريد لكي تجعلني نشيطًا وسعيدًا» شم أغمض عينيه وقال: «أنا مستعديا دكتور!!» فقلت لـه بصـوت قـوى مثـل صوت عفريت علاء الدين: «من اليوم أنت نشيط وسعيد». ثم طلبت منه أن يفتح عينيه! فقال الرجل: «هل هناك شيء آخر؟» قلت: «لا». فضحك الرجل وقال: «حقيقة أنا محتاج لمساعدتك ماذا أفعـل؟» وهنـا أجبتـه: «الآن فقط تتكلم بطريقة منطقية لأنه لا يوجد أي قــوة في هــذا العــالم تســتطيع أن تجعلك أي شيء بدون أن تغير أنت ما في داخلك». وقد أثبتت الأبحـاث أن الأشخاص الذين يحاولون تنزيل وزنهم بالحبوب أو بالعمليات الجراحية يعودون كما كانوا من قبـل ومـن المحتمـل بـوزن أكثـر وذلـك لأنهــم أرادوا أسهل الحلول بدون أن يقوموا بعمل أي مجهود من ناحيتهم وتكون المفاجأة





أنهم يجب أن يمروا بـأربع مراحـل لكـي يصـلوا إلى هـدفهم وهـي المرحلـة الذهنية ثم المرحلة النفسية ثم المرحلة الغذائية ثـم المرحلـة الجسـمانية وكـل هذه المراحل تتطلب من الشخص نفسـه أن يعمـل ويجتهـد ويحـدث التغيير اللازم في داخله لكي يجد النتيجة التي يريدها في خارجه.

ونفس الشيء يحدث في الاتصال مع الآخرين فلو كانت علاقاتك سيئة مع شخص ما سواء كان ذلك الشخص زوجًا أو زوجة أو أبًا أو أمًا أو أحد الأخوات أو أحد العاملين معك أو مديرك أو أي شخص مهما كان فيجب عليك أن تحدث تغييرًا في تركيزك عليه وفي المعنى التي أعطيته لنفسك عنه وفي الاعتقاد الذي اعتقدته فيه، وهنا فقط ستجد التغيير الذي تريده في عالمك.

وقد قال جورج برنارد شو:

«ما سببته لنفسي من مشاكل يتعدى بكثير ما سببه لي أي إنسان في العالم».

لذلك إذا أردت أن تغير أي شيء في حياتك فابـدأ بالأفكـار الـتي سببت ملفات عقلك، وبذلك تجعل قانون المراسلات يعمل معـك بـدلا من أن يعمل ضدك.

وتذكر: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾.









# الفكر وتناثيره على قوانين العقل الباطن

فانون الانعكاس

العالم الخارجي هو انعكاس لما يوجد في العالم الداخلي.

أحمد شاب في العشرين من عمره ومنذ صغره معروف عنه أنه حاد الطباع يتعامل مع الجميع بقسوة وبأخلاق سيئة ولكن من ناحية أخرى كان منتظما في دراساته ويحب أن يكون له شأن كبير فبعد تخرجه من الجامعة أراد أن يكمل دراساته العليا للحصول على الماجستير ثم بعد ذلك الدكتوراه ولكن تخصصه لم يكون متوفرًا في بلده فأضطر إلى أن يسافر إلى بلد آخر لكي يحقق هدفه وبالفعل سافر أحمد إلى هذا البلد ووجد فندفًا صغيرًا يحتوي على خمس عشرة غرفة يديره رجل كبير وزوجته. وكما هي عادة أحمد في التعامل مع الناس كان قاسيا يأمر وينهي حتى بدأ الجميع يبتعد عنه ويتفاداه. وفي منتصف الليل في إحدى وينهي حتى بدأ الجميع يبتعد عنه ويتفاداه. وفي منتصف الليل في إحدى وطلب الرجل المسن سيارة الإسعاف لنقل أحمد إلى المستشفى وهناك قام وطلب الرجل المسن سيارة الإسعاف لنقل أحمد إلى المستشفى وهناك قام الأطباء بفعصه فوجدوا أن أحمد مصاب بالتهاب خطير في المصران

\$

وحب أن تجرى له عملية جراحية في الحال قبل أن ينفجر المصران ويسبب له مشاكل كبيرة قد تؤدي إلى وفاته. فوقع الرجل المسن على الإقرار بإجراء الجراحة ودفع كافة الرسوم المطلوبة وأجريت الجراحة لأحمد بنجاح والحمد لله وكبان جميع نبزلاء الفندق والرجل المسين وزوجته وابنتهما في قاعة الانتظار لكي يطمئنوا على أحمد. وعندما أفاق أحمد من التخدير وجد الجميع حوله ومرت الأيام والرجل المسن وعائلته لا يتركون أحمد حتى خرج بسلامة الله من المستشفى ورجع إلى غرفته في الفندق وهناك لم يتركوه لحظة واحدة حتى أصبح في صحة جيدة. هنا حدث تحول كبير في حياة أحمد بعد ما أصابه من مرض والاهتمام الكبير الذي وجده من عائلة الرجل المسن وقرر أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى فكان يصلي كل فرض في وقته وأصبحت أخلاقه أكثر من رائعة فأصبح الشخص المثالي في الفندق. وفي يوم وقع الرجل المسن من درجات الطابق الثاني فصرخ من الألم ثم أغمى عليه فحمله أحمد وأخذه إلى المستشفى ولم يتركه لحظة واحدة حتى أصبحت حالته الصحية أفضل من قبل فكان يطعمه بنفسه ويعطيه الأدوية بنفسه حتى بكي الرجل وهو يقبله ويقول له: «كنت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بولد يساعدني في الفندق فبعثك لي يا أحمد الفبكي أحمد وشكر الرجل. ومرت الأيام وانتهت مدة الدراسة وحصل أحمد على درجة الماجستير وكان عليه أن يعود إلى بلده فقام بتنظيم أغراض السفر



وحين خرج ليسلم على الرجل وعائلته وجدهم جميعا في انتظاره والدموع في أعينهم وقالت زوجة الرجل: «هل انتهيت من تنظيم أغراضك؟» فقال أحمد: «نعم» فقالت له: «ولكن هناك حقيبتان لن تستطيع أن تأخذهما معك». فسأل أحمد متعجبا: «أي حقيبتين؟» فردت وقالت: «الحقيبة الأولى هي حبنا لك والحقيبة الثانية حبك لنا مهما فعلت فلن تستطيع أن تأخذهما معك لأنهما في قلوبنا» وتعانق الجميع وهم يبكون ووعدهم أحمد أن يعود في أقرب وقت لا لكي يستمر في تحقيق هدفه ولكنه سيعود لهم بسبب الحب الكبير الذي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم به.

هذه القصة تعطيك فكرة عن أن العالم الداخلي الذي كان بداخل أحمد والذي كان مملوءا بالسلوكيات السلبية والكره والحقد جعل العالم الخارجي سواء كان من أفراد عائلته أو من أصدقائه يبتعدون عنه ويتفادونه فكان عالمه الخارجي انعكاسا لعالمه الداخلي كما قال زينو «ما الحياة إلا انعكاس من أفكارك واعتقاداتك ولكي تغير حياتك يجب عليك أولا أن تغير أفكارك واعتقاداتك». لذلك لم يتغير الوضع الذي عليك أولا أن تغير أفكارك واعتقاداتك». لذلك لم يتغير الوضع الذي كان فيه أحمد من تصرفات الناس وبعدهم عنه وتفاديه إلا عندما حدث له التحول بسبب المرض الذي أصابه ورأى بنفسه أن هناك مِن الناس مَن يجبون الآخرين في الله ومستعدون أن يحدوا يد المساعدة في وقت الشدة لأى شخص مهما كانت التحديات التي كانت بينهم، وذلك ما جعل التحول يحدث لأحمد وقرر أن يغير من نفسه ومن سلوكياته

3)

وعندما حدث التغيير الإيجابي في داخله وجد العمالم الخمارجي يمنعكس عليه من نفس النوع.

والأن دعني أسألك:

ما هي تصرفات الناس معك؟ هل تجد منهم التعاون والاحترام أم تجد من معظمهم مقاومة ومشاكل وتحديات وعدم احترام؟

هل تحقق أهدافك كما تريد فعـلا أم أنـك تجـد نفسـك غـير محظوظ في تحقيق أهداف حياتك؟

الشخص الذي تريد أن تكونه أم أنك تجد أن التحديات أكبر منك؟

كما ترى إجابتك على هذه الأسئلة سيعطيك فكرة أن ما يحدث لك مهما كان فهو انعكاس من أفكارك واعتقاداتك الداخلية عنك وعن الآخرين فإذا أردت أن تحدث أي تغيير في علاقاتك أو في حياتك يجب أن تنظر إلى داخلك وهناك ستجد الحل الذي تبحث عنه وقد قال لنا الله عز وجل: ﴿وَفِي الْفُسكُمُ أَفَسلاً لَبْصِوْنَ ﴾. فسبحان الله الحكيم العظيم الذي جعل لنا القوة على تغيير أنفسنا بإذنه وعلى التقدم والنمو بإذنه وعلى الوصول إلى القمة والعيش بسعادة تامة فجعل لنا القدرة على الاختيار وعلى حرية القرار فلك الحرية أن تختار اللوم أو تختار اللوم أو تختار

التسامح أن تختار استغلال كل لحظة في حياتك وكانها فعلا آخر لحظة أو أن تضيع وقتك في الشكوى والمقارنة واللوم، وفي كل الأحوال سيعمل عقلك بدقة وبنشاط فيفتح لك ملفات العقل من نفس النوع وهنا تجد أن العالم الخارجي ينعكس عليك من نوع أفكارك لأن العالم الخارجي ليس إلا انعكاسا من العالم الداخلي ولن يجدث التغيير الذي تريده في حياتك حتى تحدث التغيير في عالمك الداخلي وقد قال غاندي:

«كن التغيير الذي تريد أن تراه في حياتك فعندما تغير ما بداخلك سينعكس عليك العالم بنفس المقدار».

### الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

#### التوقسع والانجسداب

اي شيء تفكر فيه وتتوقعه وتربط به أحاسيسك ينجذب إليك من نفس النوع قانون الانجذاب

كان الملاكم العالمي الشهير محمد علي كلاي يكرر دائما ويقول: النا أفضل ملاكم في العالم وأنا متوقع تماما أن أفوز على أي ملاكم مهما كانت قوته ومستعد أن ادعم ما أقول بالفعل». بسبب إيمانه بالله سبحانه وتعلى ثم بسبب اعتقاده الثام بقدراته وعالمه الداخلي الإيجابي وتوقعه القوي المرتبط بأحاسيسه وتدريبه المستمر أصبح بطل الأبطال على مستوى العالم كله، وعندما سئل في برنامج إذاعي لماذا تقول ذلك؟ قال: المن ضمن التدريبات التي أقوم بها يوميا التدريبات الله أعتقادي وتوقعي المرتبط بأحاسيسي وتدريباتي الذهنية التي أعتقادي وتوقعي المرتبط بأحاسيسي وتدريباتي الذهنية المعوامل النجاح ومن هذه المعوامل النجاع وكان بطل الكاراتيه العالمي والممثل الشهير بروسلمي المبنية على ذلك، وكان بطل الكاراتيه العالمي والممثل الشهير بروسلمي

يدرب تلاميذه في أساليب القتال على أسلوب لم يكن معروفا في ذلك الوقت وهو ما كان يسميه السهل الممتنع، فكان في العشر دقائق الأولى وأيضًا الأخيرة من كل تدريب يدرب تلاميذه على القوة الذهنية لكي يساعدهم على بناء قوة اعتقادهم في قدراتهم وتوقعهم في الفوز.

ومن ناحية أخرى وضع الباحثون فأرًا من فتران التجارب في متاهة ووضعوا له قطعة جبن في آخرها وعلى بعد حـوالى عشـرة سنتيمترات وضعوا تيارًا كهربائيًا يحدث صاعقة كهربائية خفيفة لأي شيء يلمسه، ثم تركوا الفأر بدون طعام لمدة أربع وعشرين سباعة ثم وضعوه في المتاهبة فبدأ الفيار في السبر تجياه قطعية الجبين وعندما لامس التبيار الكهربائي حدثت له الصاعقة فجعلته يقفز وينقلب على ظهره وهنا يجري الفأر بكل قوته لكى ينقذ حياته!! وتكرر هذا الشيء لمدة أسبوع ثم أخذوا التيار الكهربائي بعيدا عن المتاهة ووضعوا الفأر لكبي يبحث عن الجبن فكانت المفاجأه أمام الجميع أنه عندما بدأ الفأر في السير كان ضغط دمه عاديًا وضربات قلبه عادية ولكنه عندما اقترب من المكان الذي كان فيه التيار الكهربائي توقف تماما وازدادت ضربات قلبه وارتفع ضغط دمه وزاد توتره فجري بسرعة وعندما وصل إلى المكان الذي كانت تحدث فيه الصاعقة الكهربائية قفز بنفس الطريقة وانقلب على ظهره بنفس الطريقة ثم جرى بكل سرعته أيضًا بنفس الطريقة مع أن التيار الكهربائي لم يكن له وجود!!!!! وكانت نتيجة هذا البحث أن





الفأر تبرمج على وجود التيار الكهربائي الذي يحدث الصاعقة فأصبح يتوقعها حتى ولو لم تكن موجودة ويسبب توقعه كان يتصرف بنفس الطريقة فيقفز ثم يقع على ظهره ثم يجري بكل قوته وفي كل مرة يحصل على قطعة الجبن، وفي نهاية البحث كتب الباحثون أن الفأر تبرمج تماما وتكون عنده توقع أن هذه المتاهة بها قطعة الجبن ولكن بها أيضًا الصاعقة الكهربائية.. والإنسان يتصرف بنفس الطريقة فعندما يفعل شيئًا ويحصل على نتيجة معينة فهو توقع لنفس النتيجة فتنجذب إليه من نفس نوع أفكاره وتوقعه أيضًا بنفس الطريقة ولو أراد الإنسان أن يحصل على نتيجة مختلفة يجب عليه أولا أن يحدث التغيير في الفكرة الأساسية التي كونت توقعه وجعلت قانون الانجذاب يعمل ضده!

ذات يوم اصطحب رجل ابنه الصغير إلى الحديقة لقضاء وقت معه وعندما بدأ الرجل في تحضير الطعام له ولابنه لم يضيع الابن لحظة واحدة بل بدأ يلعب ويجري حتى وصل إلى جبل قريب فرجع واستأذن والده أن يدخل إلى داخل الجبل ووافق الرجل بشرط أن يكون حريصا، وبالفعل دخل الابن إلى الجبل وهو سعيد جدًا فقال بصوت عال: «أنا سعيد جدا» فوجد أنه هناك صوتا يردد ويقول: «أنا سعيد جدا» فتعجب الطفل وقال مرة أخرى «أنا سعيد» فحدث نفس الشيء فجرى الطفل خائفا وذهب إلى أبيه وحكى له ما حدث فترك الأب كل شيء ودخل مع ابنه إلى الجبل وطلب منه أن يكور ما فعله فقال الابن «أنا سعيد»





فوجد نفس الصوت يردد خلفه بنفس الطريقة فسأل والده ما هذا يا أيي؟ فرد الرجل وقال: «هذا صدى الصوت يا بني». فسأل الابن ما معنى صدى الصوت هو انعكاس معنى صدى الصوت هو انعكاس من صوتك وما أريدك أن تعرفه يا بني هو أن ما تفكر فيه ينجذب إليك من نفس نوع أفكارك فلو أنك تفكر في التسامح وتعتقد فيه وتربطه بأحاسيسك فإنه يصبح جزءًا من سلوكياتك لأن ذلك يا بنى ما يسميه العلماء بقانون الانجذاب فاحذر ما تفكر فيه وتربط معه أحاسيسك لأته سينجذب إليك من نفس النوع!!».

هناك صديق لي يستخدم قانون التوقع والانجذاب لكي يجد مكانا يضع فيه سيارته وفي كل مرة ينجح بطريقة لم تكن تخطر له على بال وكل ما يفعله هو أنه يقول في نفسه ساجد مكانا أضع فيه سيارتي مهما كان المكان مزدمًا سأجد المكان وبالفعل يجده وفي يوم كنت معه وكتا نتحدث وذهبنا إلى مجمع كبير مزدحم جدًا بالسيارات وكان يحدثني عن قانون التوقع والانجذاب وأنه بعد أن تعلمه معي في دورة «قوانين العقل الباطن التي تحدد مصيرك» أصبح يستخدمه في كل شيء في حياته ووجد أن نتائجه تحسنت وأن حياته تغيرت إلى الأفضل، وعندما وصلنا إلى المجمع لم يجد أي مكان يضع فيه سيارته فنظر إلى وقال: «ليس العيب على القانون ولكن أنا لم أستخدمه لأنني كنت مشغولاً في الحديث معك والآن اسمح لي أن تخرج من هنا ثم نعود مرة أخرى وفي هذه المرة

سوف أستخدم القانون". وبالفعل خرجنا وقبل أن نعود إلى المجمع توقف وتنفس بعمق وفكر في نفسه ثم قال: «سأجد المكان مهما كان الزحام" وفور دخولنا إلى المجمع وجد سيارة خارجة تاركة وراءها المكان الخالي فضحك صديقي وقال «كما ترى القانون يعمل ولكن يجب عليك أن تستخدمه لصالحك!!!». وهناك حكمة يابانية تقول: «احذر ما تفكر فيه لأنه من المحتمل أن تحصل عليه"

وقال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: "تفاءلوا بالخير تجدوه" وفي هذه الجملة نجد قانون التوقع والانجذاب واضحا فوصانا الرسول الكريم هي إن أردنا الخير أن نتوقعه، وأيضًا قال السبي صلوات الله وسلامه عليه: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه" وهذا قول آخر من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام تثبت قوة قانون التوقع والانجذاب.

كما ترى الأفكار قوتها أبعد مما يتخيل الإنسان فهي إما أن تأخمذك إلى السعادة أو إلى التعاسة وفي كلتا الحالتين أنست صانعها. والآن دعنما نستمر في اكتشاف قوة الفكرة وتأثيرها على قانون الاعتقاد.

# الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

#### قانون الاعتقاد

أي شيء تعتقد أنه حقيقي بالنسبة لك يحدد تصرفاتك وسلوكك بما يتماشى معه حتى ولو كان هذا الشيء غير واقعى أو حقيقى.

كنت في برنامج إذاعي في إحدى البلاد العربية وسألني المذيع: "هل تعتقد أن بعض الأحجار يشفي الناس من الأمراض؟" فقلت له: "لنفرض أنني قدمت لك سبعة أحجار وقلت لك إن إحدى هذه الأحجار يشفي من الأمراض وطلبت منك أن تختار كما تريد، وفعلا اخترت حجرة معينة تعتقد أنها الحجرة الشافية وقلت لك أهنئك لأنك اخترت الحجرة الوحيدة التي تساعد على الشفاء من الأمراض. وقررت أنت استخدام الحجرة واعتقدت أنك حصلت على نتائج إيجابية بسبب هذه الحجرة. وبعد مرور ستة أشهر اتصلت بك هاتفيا وأخبرتك أن الحجرة التي اخترتها لم تكن الحجرة المعجزة وأنك اخترت حجرة عادية جدا!!!! فتقول ولكن هذه الحجرة ساعدتني فعلا على الشفاء وهنا قلت

لك إن الذي ساعدك على الشفاء هو اعتقادك وليس الحجرة أما الـذي شفاك فعلا فهو الله سبحانه وتعالى".

هناك بحث قامت به جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية عن قوة الاعتقاد فقالت لبعض الطلبة إن الأشخاص ذوى العيون الزرقاء أذكى من الأشخاص ذوى العيون السوداء بنسبة كبيرة وأن نتائجهم الدراسية أفضل بكثير. ولم يعلقوا على الموضوع أكثر من ذلك غير أن هناك شيء مدهش حدث وهمو أن نتائج الطلبة ذوى العيمون الزرقاء ارتفعت جدًّا وأن نتائج الطلبة ذوى العيون السوداء انخفضت!!!! فعقـد الباحثون اجتماعًا آخر وقالوا للطلبة إنه كان هناك خطأ في البحث لأن الطلبة ذوى العيون السوداء أذكى بكثير من الطلبة ذوى العيون الملونة وقدموا اعتذارهم للجميع. وكانت المفاجأة الثانية أن نتائج الطلبـة ذوي العيون السوداء ارتفعت ونتائج الطلبة ذوي العيون الملونة انخفضت!!! ثم عقد الباحثون اجتماعا آخر مع الجميع وأخبروهم أن لون العيبون ليس له أي صلة بالذكاء وأن ما فعلوه كان بحثا عسن قـوة الاعتقـاد وأن النتائج التي حصل عليها كل من الطرفين لم تكن بسبب لون أعينهم بـل كانت بسبب اعتقادهم بأنهم مميزين وبسبب هذا الاعتقاد تكونت لمدي كل فرد صورة ذاتية قوية جعلته يتصرف بطريقة تتماشى مع اعتقاده وصورته الذاتية مما أدى إلى النتائج التي حصلوا عليها.

هنري فورد مؤسس أول سيارة فورد في العالم قال شيئا أعجبني



جدا: «لو اعتقدت انك قادر على فعل شيء ما أو اعتقدت انك غير قادر على فعل شيء ما ففى كلتا الحالتين أنت على صوابالا).

الاعنقاد بسبب الفعل .. فلو اعتقدت أنك قادر على أن تتعلم لغة جديدة في ستة أشهر فستجد نفسك تتصرف على هذا الأساس، ولو اعتقدت أنك غير قادر على ذلك فستجد تصرفك من نفس نوع اعتقادك. فالاعتقاد هو القوة الراسخة التي تدعم الأفكار التي يختارها الإنسان فتسبب له الأحاسيس والسلوك وأيضًا النتائج التي يحصل عليها وتجعل حياته تماما كما يفكر.

كان رون سكاليون طفلاً في الثامنة من عمره عندما صدمته سيارة نقل كبيرة وهو يحاول أن يعبر الطريق وكانت حياته في خطر ولكن الله عز وجل أنقذه من موت محقق ولكن الأطباء اضطروا أن يبتروا له كلتا رجليه!! ومرت الأيام ورجع رون إلى منزل والده وهو محطم تماما ولكن والده أقنعه بأن ما حصل له ما هو إلا هدية من الله سبحانه وتعالى وأن هناك أمثلة لعباقرة مثل هيلين كيلر التي ولدت محرومة من حاسة البصر والسمع وأيضًا الكلام ولكنها أصبحت من أكبر المؤثرين في هذا العصر فشعر رون براحة من كلام والده وقور أن يعود إلى المدرسة وبالفعل عاد



EA.

للدراسة وكانت المفاجأة أن الأطفال كانوا يبتعدون عنيه بيل وبعضيهم سخروا منه فمن شدة حزنه ترك المدرسة فأحضر له والده مدرسين في المنزل كي يساعدوه على إكمال تعليمه وبالفعل استمر رون وحصل على نتائج أذهلت الجميع بما أعطاه أملاً جديدًا في التأقلم والاستمرار. وفي يوم كان يشاهد التلفاز وكان هناك برنامج عن بطولة العالم في الكاراتيه وشعر رون أنه يستطيع أن يشارك في هـذا اللعبـة مهمـا كانـت خطرة وأخبر والديه بحلمه وطبعا لم يوافق الجميع على طلبه ولكن رون ألح وألح حتى وافق الأب أن يصطحبه إلى نادٍ قريب لتدريب الكاراتيـه وكان مدير النادي من الأبطال في هذه اللعبه وكان يدعى ليزلمي ووافق ليزلى أن يساعد رون وبدأوا بالتدريبات الذهنية والنفسية ثم تدريبات التنفس ثم المجوعات وأخيرا أساليب القتـال، كـل ذلـك ورون جـالس على الكرسي المتحرك الذي كان يستخدمه في القتال ومع مرور الوقت أصبح رون ماهرا جدًّا فطلب من ليزلي أن يشارك في البطولات ووافق ليزلى وأقنع الوالدين واشترك رون في أول بطولة وخسر في أول محاولية ولكنه استمر في الاشتراك في البطولات حتى ازدادت خبرته ومهارته وبعد ثلاث سنوات من الاشتراك في البطولات المختلفة حصلت المفاجأة وفاز رون ببطولة المنطقة وقرر أن يشترك في بطولات أقوى ففاز ببطولة الأوليمبياد لعام ١٩٧٠ وكان أول معاق يفوز بمثل هـذه البطولـة على مستوى العالم. وفي حديث صحفي قال رون «كنت أعتقد تماما أن





ما حدث لي له سبب عند الخالق عز وجل وأنني سوف أفوز مهما كانت التحديات ثم قال: «أعتقد برغبة قوية أنك تستطيع أن تنجح ثم ضع هذا الاعتقاد وهذه الرغبة في الفعل ستفاجأ بالنتائج التي ستحصل عليها».

الآن رون سكاليون أصبح حاصلاً على ثمانية دان للحزام الأسود ويمتلك ناديًا لتدريب الكاراتيه وعنده أكثر من ثلاثماثة متدرب معظمهم من المعاقين الذين وجدوا الأمل على يديه. هنا عرف رون سكاليون أن الله وسبحانه وتعالى قد أخذ منه رجليه ولكنه أعطاه حياته بأكملها وجعله سببًا لمساعدة الآخرين.

هذه القصة لها معان كثيرة منها أن قدة الفكر تسبب الاعتقاد الذي بدوره يعطي القوة الدافعة للفعل وأنه مهما قابلت من تحديات فهي هدايا من الله عز وجل وستجد مع مرور الوقت أنها في صالحك ولكن يجب عليك أولا أن تغير أفكارك وتتقبل الهدية وتشكر الله سبحانه وتعالى ثم ضع نفسك في الفعل ستجد أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.





# الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

### قانون السبب والنتيجة

أي شيء تفعله سيعطيك نتيجة من نفس نسوعه ، فلسوك ررت هسنا الفعسل سيوف تحصيل على نفس النتيجية.

لكي يحصل المزارع على المحصول الذي يريده يجب عليه أولا أن يضع البذور في المكان المناسب ثم يسقي البذور بالماء ويهتم بها يوميا حتى يحصل على النتيجة التي يتمناها، وكذلك الطالب الذي يريد أن يتحصل على مجموع عال يؤهله للالتحاق بالجامعة التي يريد أن يلتحق بها يجب عليه أولا أن يذاكر ويبذل الجهود المطلوب لكي يحصل على النتيجة التي يريدها، والأم التي تريد أن يكون ابنها متدينا ومتزنا يجب عليها أولا أن تعلمه أصول الدين والعبادة وحب الله سبحانه وتعالى حتى تصل إلى النتيجة التي تريدها، والعامل الذي يريد أن يصل إلى وظيفة عليا يجب عليه أولا أن يبذل الجهود المطلوب من دراسات وعمرفة ومهارات وعمل وجهد لكي يحصل على ما يريد، والزوج الذي





يريد أن يكون سعيدا في زواجه لن يحصل عل ما يريد بالعنف وعدم الاحترام فإن هذه التصرفات سوف تعطيه نتيجة هي عكس التي يرغب فيها ولكن عليه أولا أن يبذل المجهود اللازم من احترام وتقبل وحب واهتمام وعناية حتى يصل إلى ما يريد، والشخص الذي فقد عمله يجب أن يعرف الأسباب التي جعلته يفقد عمله شم يتعلم لكي يحسن من أسلوبه حتى يتفادى ما حدث في العمل الماضي ويضع الجهد المطلوب لكي يحصل على النتائج التي يريدها.

كما ترى قانون السبب والنتيجة يعمل في كل الأحوال وفي أي مكان ومع أي إنسان مهما اختلفت خلفيته وقيمه واعتقاداته أو شكله ولونه. فلو أن الفعل يؤدي إلى نتيجة من نفس نوع الفعل ولمن يحدث أي تغيير إلا إذا حدث تغيير في الفعل نفسه.

من العجيب أن أجد كثيرًا من الناس يشكون من العمل ولكن لا يفعلون أي شيء لكي تتغير النتيجة، أو أشخاصًا يشكون من حالتهم المادية ولكن لا يغيرون من أساليبهم ولا يتعلمون شيئا جديدا يساعدهم على تحسين مهاراتهم لكي يحصلوا على نتائج مختلفة. وهناك حكمة صينية تقول: «لو فعلت نفس الشيء سوف تحصل على نفس النتيجة وثن يحدث تغيير حتى تغير السبب الأساسي» ومن العجيب أن تجد شخصا يعاني من مشاكل نفسية يضع كل تركيزه على العالم الخارجي يخرج من حالته ولكنه يستمر في العيش بنفس الطريقة ويفكر





بنفس الطريقة ويشكو بنفس الطريقة ويلـوم الآخـرين علـي حالتـه النفسية.

في يوم كنت في إحدى البلاد العربية وأخذت سيارة أجرة بمفردي وسألت السائق: «منذ متى وأنت تعمل سائقًا؟» فقال: «منـذ أكثـر مـن ثلاثين سنة». فسألته: «هل تحب عملك؟» فرد قائلا: «لا أطيقه على الإطلاق ولكن ما بالبد حيلة لأنه لا يوجيد وظائف خالبة والحياة أصبحت صعبة جدا». فسألته: «هل حاولت أن تبحث عن عمل آخر أو حتى هل فكرت أن تمتلك هذه السيارة؟» فنظر لى نظرة تعجب وكأنى أقول أشياء غريبة عن هذا الكون وقال: «لا لم أبحث عن أي شيء آخر لأنى لا أعرف شيئًا آخر وطبعا لا أستطيع أن أمتلك هذه السيارة لأنهما غالبة الثمن جدا» ثم قال: «يبدو أتك غريب عن هذه البلاد لـذلك تتكلم بهذه الطريقة!!!" دعنا الآن نحلل ما قاله السائق، هو يعمل سائقًا منذ ثلاثين عاما، لا يحب عمله بل على العكس يكرهه جدا!!! ولم يحاول خلال كل هذه المدة أن يحسن من نفسه أو مهاراته أو أن يبحث عن عمل آخر أو حتى يفكر في إمكانية امتلاك هذه السيارة ولكنه استمركل هذه المدة يعمل بنفس الطريقة وأيضًا يحصل على نفس النتائج من أحاسيس سلبية وشعور بالضياع. ونسرى الشخص المدخن الذي يدخن أكثر من خسين سيجارة يوميا منذ عشرين عاما يصاب بمرض السرطان ويدخل في دوامة العلاج الكيماوي والإحباط والخوف





ولكنه لا يقلع عن التدخين بل ويعطي نفسه العذر بأنه إذا أقلع عن التدخين لن يستطيع التركيز أو التفكير أو اتخاذ أي قرار وأيضًا سوف يصبح عصبي المزاج مما سيؤثر على علاقاته مع الآخرين ومع أولاده وزوجته بالإضافة إلى زيادة وزنه!!! كما ترى هذا الشخص لا يريد أن يحدث تغيرًا في الأسباب التي كانت ومازالت من أهم الأسباب التي أدت به إلى الإصابة بهذا المرض الخطير الذي قد يودي بحياته ولكنه يذهب إلى المستشفى للعلاج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه!!!!

في إحدى براجي الإذاعية سألني المذيع: "هل أنت يا دكتور لا تفكر سلبيا أبدا ولا تشعر بالإحباط أبدا؟" فقلت له: "هناك بحث قامت به جامعة تورونتو في كندا عن الكذب ووجدت أن الإنسان العادي يكذب حوالي اثنين وستين مرة في اليوم فلو أجبتك أنا الآن وقلت لك إنني لا أفكر سلبيا أو أشعر بالإحباط أحيانا أكون قد أضفت كذبة جديدة على هذا البحث!!!" فضحك المذيع وسأل: "إذن أنت تشعر بدلك أيضًا؟" فقلت: "طبعا ولكن كل ما في الأمر أنني لا أترك هذا المتفكير يسيطر علي ولكن أبحث عن أسبابه وأكتبها ثم أقرأها وكأنني بعيد تماما عن الموضوع لكي أتعلم منها الدرس في وجودها في حياتي ثم أعمل على التغيير من داخلي أولا ثم في الخارج ويذلك لو حدث أن تكررت هذه التجربة مرة أخرى أكون قد تدربت على التعامل معها وحلها".



قانون السبب والتأثير يعمل إيجابيًّا أو سلبيا، فلو أردت أن تكون سعيدا فابحث عن الأسياء التي فعلتها في الماضي وجعلتك تشعر بالسعادة وكرر نفس الأسباب ستحصل على نفس النتيجة. ولو أردت أن يكون عندك خشوع أكثر في الصلاة تذكر وقتًا شعرت فيه بالخشوع وكرر نفس الأسباب ستحصل على نفس النتيجة. ومن ناحية أخرى لو عدت بأفكارك إلى الماضي وركزت انتباهك على تجربة سلبية ستجد أحاسيسك سلبية وأيضًا سلوكك سلبيًّا وكل مرة تفكر في هذه التجربة بنفس الطريقة ستحصل على نفس الإحساس أيضًا بنفس الطريقة.

وتجد أن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا لكي يفهسم الإنســـان معنى الأشياء فيتعلم منها لكي ينمو ويتقدم في حياته.

كما ترى جميع القوانين تعمل بحكمة ونشاط سواء كانت النتيجة التي تحصل عليها سلبية أو إيجابية لأنها تعمل معك في اتجاه أفكارك. وقانون السبب والنتيجة يعلمنا أنه لمو أردنا فعلا أن نغير من حياتنا ونعيش بسعادة واتزان يجب علينا أولا أن نغير أفكارنا ونضع أسبابًا جديدة تعطينا الدوافع والحماس للتقدم والحصول على النتيجة التي نريد أن نحصل عليها.

\* \* \*







# الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن

### فانسون التراكم

أي شيء تفكر فيه يسجله العقل ويفتح له ملفًا خاصًا من نفس نوعه ولو كررت هذا التفكير سيتراكم في نفس الملف ويسبب لك أحاسيس من نفس النوع حتى ولو لم تضعه في الفعل في العالم الخارجي

حتى الآن تحدثنا عن الفكر وقوته وكيف أنه يسبب كافة النتائج التي يحصل عليها الإنسان فكل شيء في الوجود بدايته الفكر والتفكير، وقانون التراكم هو أحد القوانين التي تعطي قوة للملفات الذهنية ويجعلها نخزنة بعمق في العقل الباطن. وكثيرا ما نسمع عن جرائم حدثت وكان سببها تكرار المعاملة السيئة فمثلا نجد أن سيدة في الأربعينات من عمرها تضع مخدرًا لزوجها في القهوة ثم تقتله وتقطعه وتضعه في كيس كبير ثم ترميه للكلاب!!! وعندما قبض عليها اعترفت بالجريمة وقالت في التحقيق إنه كان يضربها ويهينها ويعاملها بقسوة طوال فترة استمرت أكثر من عشرين عاما ثم أضافت ولو رجعت مرة

### أخرى للماضي سأفعل نفس الشيء مرة أخرى!!!!

ونجد الطالب الذي يرسب في الدراسة أكثر من مرة يترك الدراسة لأن تكرار رسوبه جعله يعتقد أنه لن ينجح أبدا لذلك من الأفضال لـه أن يعمل أي شيء آخر. ولي صديق كان يعمل معي كمساعد مدير عام في أحد فنادق الخمسة نجوم في مونتريال وكان في الحقيقة ممتازا من كافة النواحي فعرض عليه رئيس مجلس الإدارة وظيفة المدير العام في فندق آخر من فنادق الشركة ووافق صديقي على العرض المغرى وكان كعادته يعمل بجهد كبير ويبذل ساعات طويلة في العمل ولكن نتائج الفندق الذي كان يديره كانت في هبوط مستمر مما أدى الى رفده من وظيفته الجديدة بعد أقل من عام وسبب له ذلك حالة اكتئاب حادة استمرت معه لمدة سنة كاملة بعدها وجد وظيفة أخرى كمدير عام لفنمدق آخسر ولكن ما حدث له تكرر للمرة الثانية وطرد من العمل بسبب هبوط النتائج، وللمرة الثانية تأثر صديقي جدًّا ومرض نفسيا وكان يعيش على الحبوب المهدئة للأعصاب ولكنه قرر الاستمرار وبحث عن عمل آخر ووجد وظيفة المدير العام ولكن في مقاطعة تبعد عن مكان إقامته بـأربع ساعات فاضطر إلى نقبل محل إقامته إلى هذه المقاطعة وللأسف بعمد حوالي تسعة أشهر قرر أصحاب الفندق أن يبيعوه وبالفعل تم ذلك ولكن الإدارة الجديدة قررت تغيير كل الموظفين وتعيين آخرين من شركتهم!! وبذلك تكررت تجربة ضياع وظيفة صديقي ثلاث مرات مما





سبب له اكتئابًا حادًا وسكتة قلبية حادة كادت تودي بحياته وبعد خروجه من المستشفى قرر أن لا يعمل مرة أخرى في مجال الفنادق وأن يعمل أي شيء مهما كان طالما أنه لا يمت للفنادق بأي صلة وهو الآن لا يعمل ولا يريد أن يسمع أي شيء عن أي عرض يعرض عليه في هذا الجال الذي أصبح يسميه مجال المختلين عقليا!!!

ومن الناحية الزوجية كتبت لي شابة عمرها أربعة وعشرون عاما لم تتزوج وتخاف من الزواج لأن جميع صديقاتها إما مطلقات أو متزوجات وفي منتهي التعاسة وكلما قابلت أحد لم تجد إلا الشكوى من الـزواج وبسبب هذا التكرار تراكمت عندها الاعتقادات بأن الزواج شيء خطير جدًا يجب أن تتفاداه وذلك ما تفعله لكل شخص يتقدم للزواج منها شم كتبت والآن يتقدم لي شخص يبدو ممتازًا من كافة النواحي ولكني أخاف أن يجدث لي ما حدث مع صديقاتي فماذا أفعل؟

وفي يوم طلب مني رجل في الخمسين من عمره أن أساعده في الإقلاع عن التدخين. فسألته: «منذ متى وأنت تدخن؟» فقال: «منذ أكثر من خسة وثلاثين عاما» أي عندما كان عمره خسة عشر عاما وهو يدخن!

فسألته: «كم سيجارة تدخن في اليوم؟» فقال: «لا يقل عـن أربعـين سيجارة يوميا!!» فسألته: «هل حاولت الإقلاع عن التدخين من قبـل؟» فقال: «نعم حاولت أكثر من مرة ولكني لم أفعل لأنني تعودت أن أدخـن









فور قيامي من النوم ما لا يقل عن ثلاث سجائر وفي السيارة أدخن وفي العمل أدخن وفي الاجتماعات أدخن وعندما أكون سعيدا أو حزينا أو غاضبا أو أفكر في شيء هام وبعد الأكل مباشرة وقبل النوم، ودائما أشتري كميات كبيرة من علب السجائر وأضعها في كل مكان لكي لا تنقص من عندي أبدا!!» ثم قال: «وعلى الرغم من أنني أصبت بجلطة سببت لي الشلل في الجزء الأيمن من جسمي أريد أن أتخلص من هذه العادة الشيطانية التي أصبحت تتحكم في حياتي».

وهذا مثل آخر من قانون التراكم الذي يعمل بنشاط وقوة وتجاح تام سواء كان ذلك سلبيا أم إيجابيًا .

وفي الحقيقة لو فهمنا قوة قانون التراكم وكيف يعمل، فإنه بمكننا أن نستخدمه لصالحنا لأنه لا يمكن للإنسان أن يتعلم أي شيء ويتقنه فعلا إلا إذا كرره أكثر من مرة وأضاف إليه أحاسيسه وبسبب هذا التكرار تتراكم المهارات في الملفات الذهنية الخاصة بها وتساعد الإنسان على النمو والتقدم.

فيمكن أن تتعلم لغة جديدة وتتقنها تماما باستخدام قانون التراكم، ويمكنك أن تتعلم حرفة جديدة وتتقنها تماما أيضًا بواسطة قانون التراكم، فالاحتمالات ليس لها حدود بل وتلمس كل ركن من الأركان السبعة للحياة المتزنة.





ففي الركن الروحاني تستطيع أن تستيقظ مبكرا لصلاة الفجر وأنت في قمة نشاطك بواسطة قوة الفكر وقانون التراكم وأيضًا تستطيع أن تحسن من سلوكياتك وأخلاقك باستخدام أفكار تتناسب مع ما تريد وتكرارها حتى تتراكم وتصبح عندك عادة جديدة.

وفي الناحية الصحية يمكنك أن تمارس الرياضة وتبرمج نفسك على الأفكار التي تتناسب مع ذلك وتكررها بأحاسيس قوية حتى تصبح جزءا منك وهكذا في الركن الشخصي والعائلي والاجتماعي والمهني وأيضًا المادي. فقانون التراكم يبدأ من أول فكرة تفكر فهو الإضافة التي تضيفها إلى ملفات عقلك في كل مرة تفكر بنفس الطريقة، لذلك كن حريصا جدًّا في الأفكار التي تضعها في ذهنك واستخدم قانون التراكم في إضافة الإيجابيًّات لحياتك وأيضًا لحياة الأخرين.

لسدلك اجمسل إضافتك إضافة تقريك أكثر من الله سبحانه وتعالى وتجمل حياتك سلسلة من التجارب السعيدة والنجاحات المستمرة في الزمن.





# الفكر والتسلسل الذهني

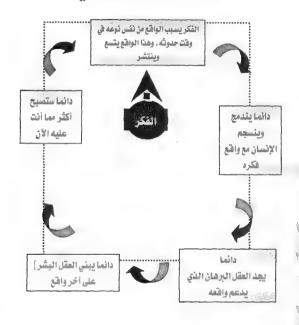

### الفكر والتسلسل الذهني

«من أصلح ما بينه وبين الله أصلح له ما بينه وبين الناس،

ومن أصلح أمر أخرته أصلح الله آمر دنياه،

ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ» . علي بن أبي طالب ﷺ

بعد أكثر من ثلاثين عاما من الأبحاث والتجارب والدراسات والسفريات والعمل المباشر مع آلاف من الناس استطعت بفضل الله سبحانه وتعالى تأليف وتأسيس وتسجيل علم «ديناميكية التكيف العصبي».. وأصبح هذا العلم ماركة مسجلة عالمية.

وهذه المبادئ هي جزء بسيط من هذا العلم الذي بفضل الله سبحانه وتعالى ساعد الآلاف من الناس حول العالم ، وفكرت أنه لكي يكون عندك معرفة كاملة بقوة الفكر أن أقدم إليك نخبة من مبادئ ديناميكية التكيف العصبي لكي توسع آفاقك أكثر وتساعدك ببإذن الله على التحكم في القوة التي بسببها يحدث كل شيء في الحياة وهمي قوة الفكرة وكيف أنها تسبب ما أسميه الفكر والتسلسل الذهني بمعنى أن

الفكرة تسبب لك إدراكًا لمعنى معين وهذا الإدراك يأخذك إلى ما يليه من فكرة أخرى وإدراك آخر، وهكذا تأخذك الفكرة من إدراك لآخر حتى تصل بك إلى أقصى قوة من الأحاسيس التي يترتب عليها السلوك وتسبب لك نتائج حياتك في كل ركن من أركان الحياة.

والأن دعنا تكنشف معا قوة الفكر والنسلسك الذهني.

# الفكر والتسلسل الذهني

# (1)

«الفكريسبب الواقع من نفس نوعه في وقت حدوثه، وهذا الواقع يتسع وينتشر»

أي شيء تفكر فيه سواء كان سلبيا أو إيجابيًا سيصبح واقعًا بالنسبة لك في هذا الوقت ولمن يتغير هذا الواقع إلا إذا غيرت الفكرة الأساسية.. ولو فكرت في معنى الواقع ستجد أنه إدراك لمعنى معين معمدعم باعتقاد شخصي يستخدمه الشخص في مواجهة الأشياء والأشخاص، فمثلا إدراكك لشيء معين لا يعني أنه إدراك لكل الناس فمن الممكن أن يكون هناك إدراك آخر لمعنى الأشياء بالنسبة للأشخاص الآخرين وهذه الاختلاقات في الإدراك والمعنى يجعل الشخص يعتقد أن واقعه مقبول من الجميع ولذلك توجد تحديات في الاتصال مع الآخرين. فمثلا في حالات الزواج والطلاق تجد الزوجين سعداء في بداية حياتهما معا، وهذا واقع لما يدركونه في هذا الوقت ثم يحدث خلاف بينهما يجعل كلا منهما يفكر في الآخر ويدركه بطريقة مختلفة عن الأولى وهذا إدراك آخر، ومن الممكن أن يقرروا حالاً للمشاكل بينهما

رَفِي اللهِ اللهِ

C.A.

إيجابي، ومع مرور الوقت يحدث اختلاف آخر بينهما فيتغير الواقع مرة أخرى وهكذا يتغير الواقع حسب الإدراك في وقت معين على أساس الفكرة التي يضعها الإنسان في ذهنه. ومن الناحية الاجتماعية لـو أن عندك صديقًا تحبه فهذا واقع ولو اختلفت معـه فمـن المكـن أن يـتغير شعورك تجاهه وهذا واقع آخر، وفي الناحية الدراسية من المكن أن نجد طالبًا مجتهدًا وحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة لأنه أراد أن يدخل كلية الطب فكان يعمل بجهد كبير فكان هذا واقعًا، وعنـدما بـدأ الدراسة في الطب لم يستطع التأقلم فرسب في السنة الأولى فتغير واقعه وأصبح يعتقد أنه فاشل. ومن الناحية المهنية قد نجد الشخص الذي يبدأ في عمل جديد يشعر بالحماس والأمل في التقدم وهذا واقعه في هذا الوقت ولكن عندما بدأ في العمل وجد أنه لا يتماشى مع مبادئه وأحلامه فيشعر بالإحباط فتغبر واقعه من الحماس إلى الإحباط. ومن الناحية الصحية قد نجد شخصًا يعيش حياة صحية ويمارس الألعاب الرياضية ويهتم جدًّا بصحته فيختار ما يأكل بحرص ويفكر بطريقة إيجابية وهذا واقعه في هذا الوقت، ثم يواجه تحديًا في حياته سواء كان في العمل أو تتركه خطيبته لأسبابها الخاصة فيتغير واقعه ويصبح مهملا في صحته فلا يمارس أي رياضة ويأكل أي نوعية من الطعمام بـلا اهتممام وهنا تغمر إدراكه وأيضًا واقعه.





والحقيقة أن الواقع ليس إلا إدراك لما تبرمج عليه الإنسان وهو يختلف من شخص لآخر ومن جنسية لأخرى ومن ثقافة لأخرى وأيضًا من ديانة لأخرى. فمعنى الأشياء بالنسبة لمك لا يعنى أن كمل إنسان يفهم نفس تلك الأشياء مثلك تماما بل من المحتمل أن يكون مختلفًا عنك تماما.

ومن ناحية أخرى حسب قانون نشاطات العقل الباطن يتشر ويتسع الواقع من نفس نوعه فطالما أن الواقع في هذا الوقت هـو الشـك في صـديق لك ستجد أنك ستكون حساسا جدًّا في التعامل معه وأيضًا مـع كـل إنسان آخر. لذلك إذا أردت أن تغير واقعًا تعتبره سلبيًّا ويؤثر عليـك سـلبيا يجب عليك أولا أن تغير الفكرة التي سببت هذا الواقع.

\* \* \*

#### دائما يندمج وينسجم الإنسان مع واقعه العالي -----

بعد أن ألقيت محاضرة عن قوة التفكير الإيجابي في إحدى الجامعات قالت لى إحدى الطالبات: «دكتور إبراهيم كل ما قلته رائع ولكنه لا يتماشي مع الواقع». فسألتها: «وما هو هذا الواقع؟» فقالت: «الواقع هو أننا ندرس ونعمل بجهد كبير لكي نحصل على شهادة تساعدنا على العمل ولكن الواقع أننا عند تخرجنا في الجامعة لن نجد عملاً». فسألتها: «من الدفعة التي تخرجت في العام الماضي هل يوجد بينهم من وجمد وظيفة ويعمل فعلا؟» فقالت: «نعم هناك نسبة ولكنها لا تتعدى الثلاثين بالمائة من مجموع الطلبة». فسألتها: «إذن هناك من وجمد عملا ويعمل فعلا أليس كذلك؟» قالت: «نعم ولكن.....». وهنا قاطعتها وقلت: «لماذا ركزت انتباهك على الذين لا يعملون بدلا من أن تعطى نفس قوة التركيز على الذين وجدوا عملا؟» وقبل أن ترد قلت لها: أعطى نفسك الفرصة الحقيقية في البحث عن العمل بجهد فلا تتركى بابًا إلا طرقتيه أكثر من مرة وافعلى ذلك فعلا بالتزام تام وبتوكـل علـى الله سبحانه وتعالى وتأكدي أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا والأمثلة على ذلك كثيرة جدا». وانتهى الحديث بيننا عنـد هـذا الحـد





وعند خروجي من الجامعة وجدتها أمامي تقول لمي: «دكتور إبراهيم رغم أنني غير مقتنعة تماما ولكني سوف أحاول أن أضع ما قلته لنا في الفعل وسأكتب لك عن النتائج». فقلت لها: «بشرط أن تضعي كل قوتك في البحث ولا تيأسي بسرعة بل اصبري وصابري بإلحاح والتزام تام».

ومرت الأيام ويعد حوالي سنة أشمهر وجمدت خطابًـا مـن الفتــاة ومكتوب فيه:

«دكتور إبراهيم لقد وضعت أفكارك فعلا في الفعل وكنت أبرمج عقلي يوميا بأفكار إيجابية ووضعت كل انتباهي وتركيزي على تحقيق هدفي وتقربت فعلا أكثر من الله سبحانه وتعالى، ولا أصدق نفسي لقد وجدت عملا في أقل من شهر من البحث في أربعة أماكن مختلفة» شم أنهت خطابها بهذه الجملة: «يبدو أن ما تقوله فعلا حقيقة»!!!

والآن دعنا نبحث ما حدث في هذا القصة. هذه الطالبة كانت تعيش في واقع مبني على حقيقة موجودة أمامها فاند بجت مع هذا الواقع حتى أصبحت اعتقادًا تامًّا وحقيقة لا مجال للشك فيها مما أشر على حالتها النفسية، وكل ما فعلته هو أنني وسعت لها آفاقها وأعطيت لها احتمالات أخرى غير التي ركزت عليها وهي أن هناك آخرين وجدوا عملاً فعلا ثم وضعتها في تحدً مع نفسها والذي كان في صالحها وهو أن تضع نفسها في الفعل والتوكل على الله سبحانه وتعالى على أن تجديد

العمل الذي تريده وعندما فعلت ذلك ووجدت ما أرادت غيرت واقعها وأصبحت مندمجة معه تماما لدرجة أنها أصبحت تشجع الآخرين على الجدية في البحث حتى يحققوا أهدافهم.

في هذا المثال نجد أن هذه الفتاة كانت تعيش واقع أفكارها الذي لا يمت للواقع بشيء ولكنه كان حقيقة اندججت معها كل هذه المدة. وعندما غيرت أفكارها تغير معها واقعها فاندججت مع هذا الواقع الجديد الذي وجدت أنه أفضل وأنسب لها من السلبيات التي اعتقدت في وقت من الأوقات أنه واقع ولكنه في الحقيقة لم يكن إلا أفكارًا سلبية وإدراكًا لمعنى يتخذه البعض كعذر لكي لا يبذلوا مجهودًا يجعلهم يخرجون عن حيز منطقة الراحة التي تعودوا عليه ولكن عندما يكتشف الإنسان أن قدراته لا محدودة ويضعها في الفعل يندهش من النتائج التي كانت طيلة الوقت في انتظاره وقد قال نابليون هيل في كتابه فكر واغتن:

«عقل الإنسان عندما يشد بفكرة جديدة لايستطيع أن يعود كما كان».

李 荣 崇

### دائما سيجد العقل البرهان الذي يدعم واقعه

قرر أحد أصدقائي بمونتريال أن يشتري مطعمًا لتقديم الأكلات البحرية وفعلا خطط لذلك وحدد وقبت الافتتاح وطبع الدعاوي ووزعها على الناس وأعلن في الجرائد الرسمية باللغة الفرنسية والإنجليزية وقام بتعبين المدير التنفيذي وموظفي الخدمة والطباخين والمحاسب القانوني، وكان يبدو أنه فعلا جاهز للافتشاح ولكن كمان ينقصه أهم شيء وهو المبلغ المطلوب لشبراء المطعيم والميزانية المطلوبية لكل المصروفات الأساسية من مشتريات الطاولات والكراسي والفضيات وأجهزة المطبخ ... الخ وجاء إلى مكتبي - بنفسه- لكي يعطيني دعوة لحضور الافتتاح، فسألته: اهل عرفت من أين ستأتى بالأموال اللازمة لشراء المطعم؟» فرد قائلا: «ليس بعد ولكن سيكون إن شاء الله». فقلت له: «جميل جدًّا ما أسمعه من قبوة عزيمة وإصرار وتخطيط ولكن يجب أن تكون جاهزا أيضًا من الناحية المادية قبل أن تعلين في وسيائل الإعلام». فرد قيائلا: «انظر حولك واقرأ وادرس الناجحين الذين حققوا نجاحات كبيرة مثل والمت ديزنمي المذي رفضه ثلاثة مائة واثنين بنك لكي يبني «مركز ايبكـوت» وعنـدما سـألوا مـديزٍ ﴿





مكتبه هل سيكتفي ديزني بهذا العدد الهائل من البنوك الذين رفضوا تدعيمه ماديا؟ فرد مبتسما وقال: والت ديزني عنده قائمة بكافة البنوك في كل أنحاء العالم ثم أضاف قائلا بالنسبة للديزني هذا الرقم ليس إلا مجرد البداية ولكنه لن ينام حتى يحقق هدفه!» ثم أضاف صديقي: «وانظر إلى توماس أديسون الذي قالوا عنه إنه فشل حوالي عشرة آلاف مرة وهو يحاول اكتشاف المصباح الكهربي، فهل استسلم أديسون؟ طبعا لا بل كل خطوة كانت بداية خطوة جديدة حتى وصل إلى الاكتشاف الذي نستخدمه نحن الآن جميعا، وانظر على جمال عبد الناصر عندما رفض العالم تمويله لبناء السد العالى ولكنه قرر أن يبنيه مهما كانت الظروف والآن السد العالى حقيقة قائمة بذاتها في مصر. وأيضًا انظر إلى دكتور روبرت شولر عندما أراد أن يبني الكريستال كاتيدرال في نيويورك وكانت تكلفتها تتعدى المائة مليون دولار لم يكن معه منها أي شيء وقال له الناس أنه من سابع المستحيلات أن يستطيع بناء حلمه طالما أنه لا يملك المال». ثم اقترب منى صديقي ونظر في عيني وقال: «دكتور إبراهيم كيف تسألني عن شيء أنت تكتب عنه في كتبك وهو الإيمان وقوة الالتزام، فأنا مؤمن تماما بمأنني سوف أفتتح مطعمي في الوقب الذي حددته تماما وسترى ذلك بنفسك!!» ومرت الأيام وسافرت في جولة حول العالم ولم أستطع حضور الافتتاح ولكيني كنت متطلعا لما سيحدث لصديقى حيث إن ما يفعله هو في صميم أفكاري،





وعندما عدت إلى مونتريال اتصلت به تليفونيا فقال لي: «لن أقول لك ماذا فعلت الآن ولكنني أريدك أن تحضر في الحال وترى بنفسك»، وبسبب حب الاستطلاع ذهبت على الفور فوجدت المفاجأة أمامي وهي أن المطعم قائم بذاته وفي منتهي الجمال والروعة فهنأته على هذا الإنجاز الرائع وسألته: «الآن أريد أن أعرف ماذا فعلت؟» فرد بابتسامة هادئة وقال: «إن ما يوجد في فكري وعقلي ويعيش في قلبي ويسري في عروقي يجب أن يخرج للحياة ولو كانت هناك إرادة قوية والتزام تما وأصرار وصبر وخصوصا توكل على الله سبحانه وتعالى تأكد من النجاح» ثم سألني: «أليس هذا ما تعلمه لنا يا دكتور إبراهيم؟»

وهذا مثال على أن العقل يجد دائما البرهان الذي يدعم واقعه فلو كان يجب أحدًا سيجد التدعيم لذلك ولو غضب من أحد سيجد التدعيم لذلك، ولو فكر في السعادة سيدعمه العقل ولو فكر في التعاسة سيجد أيضًا ما يدعمه وهكذا يعمل العقل بنشاط وحيوية ويساعدك على تدعيم رأيك سواء كان ذلك في صالحك أم لا كل ما في الأمر هو أنه يساعدك على النجاح في أفكارك.

华米片



# يبني العقل البشري على آخر واقع

222

حتى الآن تعلمنا معا أن الفكر يسبب الواقع من نفس نوعه وفي وقت حدوثه، وأن الإنسان يندمج وينتشر، وأن الإنسان يندمج وينسجم مع واقعه، وأخيرا أن الإنسان سيجد التدعيم لهذا الواقع من العقل سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيًّا، ثم تأخذك الفكرة في التسلسل الذهني إلى المبدأ التالي وهو أن العقل البشري يبني على آخر واقع.

عندما اكتشفت هذا المبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى لم أستطع النوم ليلتها من شدة التفكير لأن هذا المبدأ هو السبب الأساسي في السعادة أو التعاسة، وفي النجاح أو الفشل، وفي التقدم والنمو أو التأخر والجهل، وحالات الطلاق التي تزداد عددا في كل يوم، وفي المشاكل التي تحدث بين العائلات، وفي التحديات التي تواجه العالم بأكمله!!! كيف ذلك؟ دعني أعطيك بعض الأمثلة:

في يوم أنتجت فيه مديرة مكتبي إنتاجًا ممتازًا جعلني فخورا بهما وسعيدا أنها تعمل معي وكان ذلك هو الواقع بالنسبة لي وفي كمل مرة أتكلم عنها أو أفكر في مكتبي في مونتريال أفكر في هذه الحقيقة وهذا للواقع فقط. وفي يوم حدث بيننا سوء تفاهم فكان لي آخر واقع وبعدها

كنت عندما أفكر في العمل أتذكر ما حدث بيننا لأنه آخر شيء فكر فيه العقل فكان من الممكن أن أترك عقلي يدعم رأيي ويبني ذلك على آخر تجربة فقط لأن ذلك هو طبيعة العقل فهو لا يستطيع أن يفكر في أكثر من شيء واحد فقط في وقت معين فلن تستطيع أن تفكر في قطة وكلب في نفس الوقت ولكن يجب أن يكون هناك ترتيب في الأفكار وفي الملفات فلو قلت قطة فأنت بدأت بها ووضعت كلبًا بعدها وهكذا يفكر العقل ويبني فقط على آخر تجربة وآخر واقع، ولولا أنني رجعت بذاكرتي إلى ما قبل هذا الحدث لكانت علاقتنا قد ازدادت سوءا.

ففى العلاقات الزوجية لو حدث أن كان آخر واقع هو الخلاف ستجد أن العقل يعمل على تدعيم رأيك ثم البناء على هذا الواقع فأى شيء يحدث يبنيه العقل على هذا الواقع الأخير ولو فكر الزوج في زوجته أو العكس سيأخذهم العقل إلى آخر واقع وقد يكون ذلك سببا في الطلاق.

ولو فكرت أنك ناجح في عملك يبرهن لك العقل على ذلك ويدعمك ويبني على هذا الواقع، ولمو حدث أنك فشلت في عملك بسبب ما ستجد أن العقل البشري يبني لك على آخر واقع فقط فمن المكن أن تجد نفسك لا تطبق العمل الذي كنت في وقت ما تحبه جدا. وإليك هذه القصة:





كنت في برنامج في التلفاز وكان مفتوحا للجماهير أي أنه كـان مـن المكن على المتفرجين أن يتصلوا ويسألوا أسئلتهم واتصل شاب وقال إنه طرد من عمله ويعتقد أن ذلك كان ظلما، وأنمه حاول العمل في أماكن أخرى ولكنه في كل مرة يعمل يحدث شيء ما ويطرد من عمله وأنه للآن لا يجد عملاً ويشعر بالإحباط بسبب ما حدث له، وسألني ماذا أفعل؟ فقلت له: اكتب في ورقة الأسباب التي تعتقد أنها كانت السبب فيما حدث ثم اعمل على تغيير ذلك وابحث عن عمل بالتغيير الجديد الذي أحدثته وبمهاراتك الجديدة التي تعلمتها مما حدث. وبالفعل فعل ذلك وكان أكبر شيء في قائمته هو أخلاقه لأنه كـان عصبيا جـدًا وكان يفقد التحكم في نفسه لو واجهه تحد مع أي شخص مهما كانت وظيفته، واستخدم أسلوب التخيل الابتكاري الذي سأقدمه لـك فيمــا بعد وبحث عن عمل وبفضل الله تعالى وفق في ذلك وهو الآن يعمل في نفس المكان منذ أكثر من سنتين وأصبح عقله يدعمه في آخر شيء وهــو أن يحافظ على هدوئه مهما كانت التحديات.

كما ترى كيف أن العقل يبني على آخر تجربة وآخر واقع فكن حريصا من ذلك واذهب قبل آخر واقع.

\* \* \*





(5)

# دائما ستصبح أكثر مما أنت عليه الأن

دعنا نراجع معا الفكر والتسلسل الذهني .. فالفكر يسبب الواقع من نفس نوعه وفي وقت حدوثه، وأن هـذا الواقـع يتسـع وينتشـر، وأن الإنسان يندمج وينسجم مع واقعه، وأخيرا أن الإنسان سيجد التدعيم لهذا الواقع من العقل سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيًّا ثم تأخذك الفكرة في التسلسل الذهني إلى المبدأ التالي وهو أن العقل البشري يسبى على آخر واقع، والآن يأخذك التسلسل الـذهني إلى مبدأ النمو وهـو أنـك ستصبح أكثر مما أنت عليه الآن. وفي قوانين العقل الباطن يسمى ذلك المبدأ بقانون النمو والتغيير بمعنى أن كل شيء في الوجود على وشك أن يصبح مختلفًا عما كان عليه من قبل فالبذرة التي تزرعها اليوم تصبح شجرة، والشجرة تنتج الثمار، والإنسان كان جنينًا ثم طفلاً ثم شابًا ثم عاقلاً ثم يستمر حتى يصبح كهلا. فهذا المبدأ يوسع آفاقك ويحذرك من أفكارك لأنك ستصبح الأكثر وأكبر فيها. ليو ركز الشخص على أنه مريض بالقلق سيدعمه العقل ويجعله أكثر وأقوى في القلق، ولو قال الإنسان إنه عصبيا سيجد أن نسبة عصبيته تزاد قوة وحدة، ولو قال الإنسان أنه لا يستطيع أن يتذكر أي شيء يقرأه أو حتى يسمعه سيجد

أنه سيصبح مشتت الذهن بل قد يصل به الأمر إلى الأمراض النفسية.

عندما كنت في معهد الفنادق بمصر في بداية حياتي الدراسية في مجال الفنادق كان لي صديق يردد أنه يكره مدرس البروتوكول ولم يـترك فرصة إلا وكرر أمام الجميع أنه يكره هذا المدرس لأنه وضعه في موقف حرج أمام باقي الطلبة، وكان في كل مرة يكرر ما يقوله عن المدرس يزداد حدة وتتغير تعبيرات وجهمه وتحركات جسمه ويتحدث بقوة وبسرعة وتنفسه سريع ومتقطع حتى شعرت أنه سيصاب بسكتة قلبية!! وفي يوم امتحان هذه المادة لم يتوقف عن اللوم والشكوي من المـدرس وزاد اعتقاده وسلوكه السلبي حتى قرر أمام الجميع عدم دخول المادة بل وفعل أكثر من ذلك أن ذهب للمدرس نفسه وقبال ليه كلميات حيادة وخارجة عن حدود الأدب فما كان من المدرس إلا أن قدم شكوي رسمية للإدارة وعلى ضوء ذلك صدر قرار بفصله من المعهد!! وما حدث له.. بدأ بفكرة واحدة أضاف عليها أفكارًا أخرى بقانون التكرار حتى أصبحت الفكرة اعتقادًا ثم زادت قوة حتى أصبحت عادة يستخدمها بطريقة مستمرة وكانت السبب في طرده النهائي. والعجيب أنني قابلته صدفة في إحدى البلاد العربية يعمل في مجال مبيعات الإلكترونيات وتعرفنا على بعض وفي خلال ما كنا نتحدث قاطعني فجأة وقال: «هل تتذكر ما حدث لي بسبب أستاذ البروتوكول لقد كـان السبب في طردي من المعهد!!!» فقلت له: «هذا كان في الماضي» ثمم

غيرت الموضوع إلى شيء آخر.

وهذا مثال يوضح لك كيف أن الإنسان يصبح أكثر مما كان عليه.

ومن ناحية أخرى يعمل معك هذا المبدأ بطريقة إيجابية فلو قررت أن تتعلم لغة أجنبية لكي تساعدك في إيجاد فرص العمل فأنت تبدأ من لا شيء ثم تزداد معرفة يوم بعد يوم حتى تتقن اللغة تماما. ولو نظرت إلى الماضي وحاولت أن تقارن بينك الآن وبين أفكارك السابقة مستجد أنك أصبحت أكثر من قبل.

لذلك لاحظ أين أنت الآن من أفكارك، أين أنت الآن في سلوكياتك ستجد أنها بدأت من لا شيء ولكنك أصبحت ماهرا أكشر في استخدامها سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيًا كل ما في الأمر هو أنك دائما ستصبح أكثر مما أنت عليه الآن.



### خانمة الكتاب

فكر معى لحظة، لو قام الجراحون بإجراء عملية جراحية لك وقاموا ببتر كل أفكارك، هل سيكون هناك مشاكل في حياتك؟ طبعا لا، لأن المشاكل تتواجد فقط في الأفكار!! فالمدير الذي لا تحبه موجود فقط في أفكارك، والصديق الذي تقاطعه منذ سنوات موجود في أفكارك، والمشاكل التي حدثت لك وأنت صغير في منزل العائلة الذي تركته منذ سنين لأنك تزوجت وأصبحت مسئولاً عن أسرة موجود فقط في افكارك، والفشل الذي حدث لك في الماضي موجود فقط في افكارك، والحقيقة أن كل شيء وأى شيء موجود في الأفكار حتى ولو كان في الماضي البعيد أو المستقبل!!

الفكرة هي بداية كل شيء، لكي تأكيل يجب أن تفكر وتركز وتشعر بالجوع، ولكي تشرب يجب أن تفكر أنك عطشان، ولكي تنام يجب أن تفكر أنك عطشان، ولكي تنام يجب أن تفكر أو فكرت فيه من الداكرة لكي تضحك، ولكي تبكى يجب أن تفكر في شيء سمعته من شخص ما أو في وسائل الإعلام أو قرأت عنه أو تذكرته بداخلك لكي يحدث اللوم وتبكى، ولكي تحزن يجب أن تفكر في شيء يسبب لك الحزن، ولكي تفرح أو تسامح أو تحقد أو تحب أو تكره أو تعمل أو تضيع وقتك، كل





شيء لكي يخرج للعالم الخارجي يجب أولا أن تفكر فيه.

كل الاختراعات التي نستخدمها الآن سواء كانت سيارة أو طائرة أو ملابس أو معدات طبية أو إلكترونية ... النخ في يوم من الأيام كانت فكرة في ذهن أحد الأشخاص. لذلك الحكمة التي تقول "تصبح ما تفكر فيه" هي حكمة صحيحة تماما لأن سلوكياتك وتصرفاتك التي سببت نتائجك أساسها نوعية أفكارك. وهناك مثل يقول: «الناس يموتون بسبب ما يأكلهم!!!! وهو الأفكار التي تسبب أكثر من ٥٧٪ من الأمراض النفسية والعضوية.

لذلك لو أردت حقا أن تحقق أهدافك وتعيش أحلامك يجب أن تفكر بأفكار تساعدك على تحقيق أهدافك، وتبتعد تماما عن الأفكار التي لا تخدمك وتبعدك عن أهدافك وتسبب لك القلق والإحباط والتوتر. اختر واستخدم أفضل الأفكار لذهنك كما تختار وتستخدم أفضل المكولات لجسدك. فتذكر دائما أن الفكرة لها برجمة راسخة، وتصنع ملفات العقل، وتؤثر على الذهن وعلى الجسد وأيضًا على الأحاسيس والسلوك وتسبب لك نتائج من نفس نوعها، والفكرة تؤثر على صورتك الذاتية وعلى تقديرك الذاتي وثقتك في نفسك، والفكرة تؤثر على على حالتك النفسية والصحية، والفكر يتخطى النزمن والمسافات والوقت ويرفع أو يخفض من طاقاتك، وهذا ليس كل شيء فالفكرة

تولد العادات من نفس نوعها وتجعل قوانين العقل الباطن تعمــل معــك أو ضدك وأخيرا الفكرة تجعل التسلسل الذهني إيجابيًّا أو تجعله سلبيا.

لذلك وضعت هذا الجزء عـن المعرفـة بقـوة الفكـر. وقـد قـال الله سبحانه وتعالى:

﴿قُلْ هِلْ يَسْتَوِي الَّذِينِ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾

وقال النبي محمد ﷺ : «إنما العلم بالتعلم».

وكانت والدتي رحمها الله سبحانه وتعالى تدعو لي وتقول: *«ربنا يـا* بني يجعل وجهك جوهرة ولسانك سكرة».. هذا المدعاء جعلمني أركز أفكاري على أن أكون مبتسما وأن أفكر قبل أن أتكلم.

وفي رحلتنا إلى قسوة الستفكير سسوف أصطحبك معي إلى المحطة التالية من رحلتنا وفي هذه المحطة سنكتشف معا «الستفكير السلبي» كيف يكون ومناذا

# محنويات الكناب

| 7  | الإهداء                                  |
|----|------------------------------------------|
| 0  | ماذا يقول الناس عن د. إبراهيم الفقي      |
| V  | قوة الفكر                                |
| 11 | الفكر له برمجة راسخةالفكر له برمجة راسخة |
| 14 | الفكر يصنع ملفات مخازن الذاكرة في العقل  |
| Af | الفكر يصنع ملفات الذاكرة في العقل        |
| 77 | الفكر يصنع الاستراتيجيات العقلية         |
| 77 | الفكر يؤثر على الذهنالفكر يؤثر على الذهن |
| 71 | الفكر يؤثر على الجسدالفكر يؤثر على الجسد |
| 77 | الفكر يؤثر على الأحاسيس                  |
| 27 | الفكر يؤثر على السلوك                    |
| ٤V | الفكر يؤثر على النتائج                   |
| 07 | الفكر وتأثيره على الصورة الذاتية         |
| OV | الفكر وتأثيره على التقدير الذاتي         |
| 77 | الفكر وتأثيره على الثقة في النفس         |
| AF | الفكر يؤثر على الحالة النفسية            |
| VV | الفكر يؤثر على الحالة الصحية             |
| AT | الفكر يتخطى الزمن                        |





| AV  | الفكر لا يعرف المسافات                |
|-----|---------------------------------------|
| 97  | الفكر لا يعرف الوقت                   |
| 97  | الفكر يرفع أو يخفض الطاقة             |
| 1.1 | الفكر يولد العادات                    |
| 1.4 | الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن |
| 111 | قانون نشاطات العقل الباطن             |
| 112 | قانون التفكير المتساوي                |
| 114 | قانون التركيز                         |
| 371 | قانون المراسلات                       |
| 179 | قائدن الانعكاس                        |
| 178 | قانون التوقع الانجذاب                 |
| 179 | قانون الاعتقاد                        |
| 128 | قانون السبب والنتيجة                  |
| 189 | قانون التراكم                         |
| 108 | الفك والتماما النهن                   |
| 177 | خاتمة الكتاب                          |
| 140 | محتويات الكتاب                        |
|     |                                       |







# الفكرة قوة فعالى .. دونها كل قوة هائلي .

(فیکٹور شوجو)



في هذا الكتاب

إن كل شيء يحدث أولاً في التفكير .. وقوة الفكر لها تأثير على أحاسيسك لذلك لو أردت أن تحقق أهدافك وتعيش أحلامك يجب أن تغير أفكارك

> جهيع حقوق الطبع محفوظة الوكيل العام







www.mediaprotech.com



دلم أقدراً من قبل كتابًا أو بحثا علميًا بهذه القوة \_ إله كتاب شيرًا بمعلوماته الفريحة من نوعهــا. جعلني أتعــرف على ما يحــدث ، ضي تفكيــري وأتغلـب على الفعالاتــيــ فتغيــرت حياتــي وأصبد على تحقيق أهحافيم.

آلان لاروش - تليڤزيون Gror L مونتريال - كندا